

عَسِينَ عَلَيْهِ عَل تعنى بشؤوب الفيكر

الكولونيل لوزانس إفوأ المقال ص ١٤

تشرين الثاني (نوفمبر) 1900

العدد الحادي عشر السنة الثالثة

#### صدر اليوم الجزء السابع

من الترجمة الدقيقة الكاملة المشفوعة بحواش تاريخية ضافية ، ومقدمة نقديةوافية ، لأعظم أثر ادبي إنساني أبدعه القرن التاسع عشر .



#### لشاعر فرنسة الكبير فيكتور هيجو

- الرُوكِ العالم في مختلف العصور .
- القصة الباقية على الدهر ، والتي سوف تظـــل باقية على الدهر ما دام على وجـــه البوــــك الارض بؤس وشقاء ، ومـــا دام المجتمع يعمل على اذلال الرجـــل بالفقر ، وتحطيم المرأة بالجوع ، وتقزيم الاطفال بالجهل .

- البُوكِ وَ الرّبِعُ نَابِضَ بَالْحَيْدَاءَ لَاخْطُرُ حَقَّبَةً فِي تَارِيخُ فُرِ نَسَةً فِي القَرِثُ النّبَاسِع عَشَر ، وفي البُوكِ وَ وَالرّبَةِ وَوَرَةً ١٨٣٢ . وَالرّبُولُ وَلَوْ يَسْتَغَنِي عَنْ هَذَهُ الرّائعة العالمية وَلَا الرّبُولُ وَ الرّبُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَظْمَتُهَا جِيلًا بعد جيل .

ترجمها ترجمة امينة دقيقة لاول مرة في اللغة العربية الاستاذ

### مناليعلبكي

أطلب ايضاً الاجزاء الاربعة الاولى مجلدة تجلمدا متازا

دَارالعِه المِلايَ

نمن الجزء الواحد: ليرتان

#### آجعَـابُالامِتِيَادُ منإلِبَلبكي - شهَيلادينِ - بَهِجعثمانُ

المُديْرَالمَسؤُول : بَهِيعِعَمَان رَنيسالِعَدِرنِد : الكِوْرِيهِ لادين

Redacteur en chef : SOUHEIL IDRISS Duccteur BAHIJ OSMAN :

نقطة الانطلاق في

## الراب مجلة شهرية بعنى بثؤون الفكرُ

ص. ب ۱۰۸۵- تلفون ۲:۵۰۲

تعدُرعن دَارِالعِلمِ للمَلَايِينِ - بَيرُوْت

AL-ADAB REVUE MENSUELLE CULTURELLE BEYROUTH - LIB IN B.P 1985

No. 11 - Novembre 1955

العدد الحادي عشر

تشرين الثاني ( نومبر ) ١٩٥٥

السنة الثالثة

3ème Année

قصة القومة والعربة الموسقة العربة الموسقة الموسقة وأستادًا وأستادًا وأستادي المعادين المعادين المعادين المعادين المعادين الموسقة المعادين المعادين

معتلاً . اذن ، ففي اطار ظروف معينة ، لاء كن ان يكون النهضة الاطريق واحد معين ، هو هذا وليس ذاك . وان دور الفكر هو اكتشاف الحل الوحيد الذي تتطلمه المشكلة ،

والا بقيت الروح القومية عمياءلا يعصمها الاخلاص والتضعية من ان يكون صاحبها كناطح صخرة . وحديثي هذا محاولة اولية لمناقشة بعض الاسس النظرية للعمل القومي .

#### ۲

كانا متفق على وجود مشكلة يمانيها مجتمعنا المربي الحاضر فتحت فجوة واسمة بين ما هو كائن وما يجب ان يكون . ويدل على الاتفاق هذه الشكوى الاجتماعية والتذمر الشامل الذي تمكسه الصحافة والادب والفن وتدل عليه الثوراث والاضطر ابات . ولكننا ، ونحن المجممون على وجود المشكلة، لسنا مثأ كدين من مصدرها . فتباين الاساليب وحتى الاهداف عند العاملين في الحقل القومي يدل على اختلاف جوهري في فهم طبيعة المشكلة . ويهمني في هذا المجال ان اتناول اتجاها قوامه روافد متباينة في اهدافها ، ولكنها مجتمعة في اطار فكري واحد .

يحدد هذا الأنجاء مشكلة الجتمع المربي بأنها نخلف عن نموذج حضاري خقق في اقطار ممينة في العالم. فهنالك حضارة الديمقر اطبة الرأسمالية التي يمثلها الانحاد السوفيق امريكا، وهناك الاشتراكية الدكناتورية التي يمثلها الانحاد السوفيق واخيراً هناك الدولة القومية التي حققتها النهضة الاالنية والنهضة الايطالية. كل هذه الناذج المتباينة قد انعكست مدارسها الفكرية في مجتمعنا الضعيف المناعة ، الباحث عن طريق النهضة ، وهذا الانجاه الذي يجسد تعريف المشكلة سهلاً بسيطاً – نظراً لوجود مقياس ملموس جاهز الرقي يستمده من احوال تلك المجتمعات معقدم حلاً بسيطاً لا يتطلب غير ممر فة تاريخية التطور الحال المختمعات للأخذ بأساليبها واتباع خطواتها .

ونحن اذا ما فحصنا بنية هذا الإتجاء ، وجدنا ان تساسله المنطقي يحتم استناده على فرضيات يتخذها قاعدة للانطلاق .

هناك الافتراض بان التطور البشري يسير حسب قانون طبيمي ازليةر ر

هذا البحث حقيقة لا يصعب اثباتها ، هي ان القومية العربية اليـوم القومية العربية اليـوم الحاجة الى نظرية شاملة في الحياة لم توضع بعد، في الحياة لم توضع بعد، وقيل خلال نصف قرن من الزمان . صحيح ان القومية العربية كروح

قدفتحت براعم يقظة عظيمة في الوجدان ، وخلقت هذا التحفز الماموس لحياة أفضل ؛ وصحيح كذلك اننا قد رأينا خلل الرماد ومنض فكر اصلحاول الغوص على المشكلة وحلها ، ولكن الذي لا ريبة فيه ان هذه الروح لم تعبر بعد عن نفسها بنظرية كاملة محكمة البناء تكتشف الطريق الصحيح للنهضة القومية . فالعمل الايجابي المباشر هو الذي يستطيع تبديل واقعنــــا الفاسد بحياة سليمة صاعدة ؛ ولكن ذلـــك يستلزم فكرأ نشيطاً يكتشف قوانين الحياة ومنطق الواقع المتشابك ليحول الحركة العمناء الى عمل منظم يقوده الوعي . فلواقعنا الفاسد منطق يسيطر على جريان الحياة فمه ، وقوى مادية تنتج نوعاً معيناً من الظواهر تحدده الاسس التي يرتكز عليها المجتمع . ويعني ذلك ان المجتمع العربي في وضعه الحاضـــــــر مشكلة معينة ذات ملامح وحدود ، وحلما لا يكون الا بطريق معين واحد ، اذ من الخطأ نصور الواقع ككومة من هشيم الصفيح لا يشد القطعة منها بالاخــرى اي رباط ، وتتداعى اذا سحبت منها اي ً يد اية قطعة من اي موضع . الاجتماع ، وهو ان الجنمع يسير وفق نظام ، صحيحاً كان اوَّ

مصير السابق وسيقرر مصير اللاحق ، بغمل حركة مستمرة ممروفةالنتائج. وفكرة القانون الطبيمي هذهمر كزيةفي هذا الاتجاه رغم اختلافمدارسه على المصدر. فالديمقر اطبة الرأسمالية ترى بان الحتمية في التطور وليدةالطبيمة البشرية الثابتة في كل زمان ومكان . فلافر د خصائص فطرية جوهرية تحدد سلوكه، وبالتالي نوع المجتمع الذي يعيش فيه . والانسان بطبيعته مدفوع للمحافظة على النفس والسمَّى لنفمه الحاص ، والانسان كذلك عاقل يفضل تحرير الفرد من الحواجز الاصطناعية ليستطيع التصرف حسب ما تمليه عليه طبيعته ، اي ان يخضع للقانون الطبيعي . وعلى ذلك فأفضل وسيلة للاعمار الاقتصادي مثلًا : هي الملكية الحاصة وحرية العمل والتجارة والمنافسة بين الافراد . والحتمية في الناريخ واضحة المعالم في الفكر المـــــاركسي الذي يقرر بان مصدر القانون الطبيمي هو حركة المادة بنطاق خارج عن كيان الفرد . فالمادة في حركة دائمة حسب نظام تناقضي يسيّر المجتمع ، وحركتها الازلية هي التي تمد عملية التهديم والبناء بالوقود حتى يتحقق الوضع المثالي . ويمترض هذا الاتجاه ايضاً بأن الفوارق بين المجتمعات ليست بذات مفعول جوهري في تحديد نوعية التطور ، لانها أما عرضية موقتة ستطحنها عجلة النطور ، وإما دائمية ليست بذات مفعول لانهــــا سطحية لا تمس جوهر الانسان الثابت في كل زمان ومكان . إن العالم كوحدة قوامها افر اد هو موضوع البحث لا الامة .

هذا هو التخطيط العام لهذا الانجاه. ومركز الثقل في الموضوع هو انه ينكر خصوصية المسكلة في المجتمع العربي . وبتمبير آخر انه ينكر التجربة الحاصة للامة العربية ، لذلك فهو لا يرى ضيراً باقتباس الحل من اوضاع مجتمعات اخرى .

هذا الاتجاه الذي ارى غيره ، قد ثبته في المطلع ليساعد - بالمقارنة - على توضيح الحط الذي سترسمه الملاحظات التي يدور حولها البحث . اهـا ردي عليه فسيكون متضمناً لا مستقلاً .

۳

لنبدأ اولا يتحديد المشكلة كقاعدة للارتكاز . السؤال الاول المنتظر في هذا الصدد هو : ما هي هذه المشكلة القائمة التي يشكو منها الجميع ? ما هو تمريفها ?

أن التمريف المام الذي اقدمه كجواب للسؤال هو ما يلي: مشكلة المتدُّ بين بداية الانحدار في الحضارة العربية ونقطـــة الحاضر . لقهد قلب النهضة العربية في ظل الاسلام أعماق المجتمع الجاهلي روحاً وفكراً عن طريق قلب أعمـــاق الفرد . ولم تكـنّ تلك الحضارة الضخمة الانتيجة لتوفر المجتمع القومي السمسلم الذي اتاح لامكانيات الفرد ان تنفجر والذي دام حتى اواخر العهد الامـــوي . ولكن الفتح والتوسع – اذ ادخل في اطار الدولة المربية شموباً عديــدة مختلفة - قد فكك ذلك المجتمع وإضاع عليه استقلاله وانسجامه ، فدخلت المجتمع العربي تيارات فكرية غريبة ادت الى اضعاف قوة الدفع فيالنهضة، أي الروح العربية التي حركها الاسلام . لذلك فأنا مـــن الذيُّن يرون في العصر العباسي عصو ضعف وانحلال رغم أن الحضارة العربية قد اعطت ثمارها فيه . فالحضارة المربية قد بذرت بذورها في الفترة الواقمة بـــين ظهور الاسلام واواخر العهد الاموي . والضعف الذي بذره تفكـك الكيان القومي في المهد العباسي قد اعطى ثماره في الهزيم الاخير الذي أنهارت به الدولة على يد المغول ، والفترة المظلمة التي اعتمبت ذلــــك . والهثال نورد اثر الشموبية في تشويه روح الاسلام بما حقنت فيه من امصال وثنية ومحوسية ، لا تزال آثارها باقية حتى الان في طقوس بيَّض الفرق

الاسلامية وعاداتها . أن بداية الانحدار هي فقدان المجتمع القومـي ، نتيجة للفتح . وبطريقة متسلسلة مترابطة،ادىهذا الضعف الى ضعف اكبر، وهذا الى اكبر منه ، وهكذا انحدر المجتمع العربي بحركة حلزونية ،ينتج الجهل فيها مزيداً من الجهل ، والفقر مزيداً من الفقر بشكل مشابه لحركة الدورةالنجارية التي تبهط بالافتصاد الرأسالي من قمة الرخاء الىقعر الازمة . وبالرغم من كون المحرك الاول لفوجات المتنابعة من الفساد خارجياً ـــ عِنَى أنه لم يبدأ في الفرد بل بسبب فقدان المجتمع القومي ــ فهو ، بمرور الزمن ، قد نفذ الى الاعماق . اي ان الفساد الذي انتاب نظام المجتمع الاطار الذي يننظم فيه نشاط الافراد ـ قد توسع وتركز حتى تسرب الى الفرد ذاته ؛ وذلك لان المجتمع المربي ، كأي تجتمع آخر ، وحِدة متشابكة لا يمكن منع المرض في جزءمنه من الانتقال الى الاحزاء الاخرى في الامد الطويل ؛ والمــرض الواحد فيه يسب امراضاً اخرى اشد واقوى على الانتقال الى اجزاء الجسم الآخرى والتسرب من الجلد الى. القلب. وتقر رخاصية استمر اربة الحياة في الجثمع بأن فساد الحاضر مركب ترشح من ظروف قديمة وحديثة . إن فساد المجتمع العربي الحاضر شامل وعميق، فهو لا يقتصر على جـــانب واحد من جوانب الحياة ولا ينحصر في النظم والقوانـــين . ان مصدر الفساد اعتلال اصاب نفسية الفرد . اما الخطوة النالية في البحث ، فهي الاجابة مملى هذا الســـؤال : اذا

اما الخطوة التالية في البحث ، فهي الاجابة محلى هذا السور ال : اذا كانت مشكلة المجتمع العربي الحاضر فعاداً انتاب الفرد ، فما هي معالم هذا الفعاد ? ما هي معالم الضعف في شخصية الفرد العربي اليوم ? فها يلي توضيح عام لبعض هذه المالم .

هذاك اولاً الانانية المتمثلة في التكالب على نفع الذات ، معا كانت.

هناك أولاً الانانية المتمثلة في التكالب على نفع الذات ، مهما كانـــت الوسائل والنتائج،فالفرد في مجتمعنا بصورة عامة يعاني من هذا النزوع لجمع النفع لنفسه ، ولواتي ذلك بطريق غير مشر وع اخلاقياً وعلى حساب مصلحة المجموع ، الامر الذي تدل عليه ليس فقط حالات الاستفلال والخيانــة الكبرى ، بل تفاصيل السلوك الصغيرة التي لو فحصت بدقة لتكشفت عن هذه النزعة . أن بعض ما نقوله من الخطب والتمليقات و الانتقـــادات في احتماع ما ، لا تبروه المناسبة ولا يسنده القصد النزيه للاصلاح ، بــــل الاخلاص والحرص على الديموقر اطيةاو اظهار البلاغة في اللغة.وهذا الشيء على اي رأي ، خطأ كان ام صواباً ، وعدم انتقاد اي شخص ، مقصر آ كان ام مخلصاً ، سلوك ليس وراءه غير نفع الذات عن طريق نيل رضاء الجميع واحترامهم لكسب مادي او معنوي يرجى منهم او لنجنب اذام . هذا ما يريده الفرد ، في حين ان ما تريده الصلحة المامة الآن هو فصل الحيط الابيض عن الاسود ، وتحمل الاذي الناتج عـــن ذلك . ويصح الحال هذا في كثير من مجالات حياتنا إن لم يكن فيها كلها ،في البيـــت والوظيفة والتلذة والجمعية والمهنة والعلاقات الاجتاعية ، وحتى اللهـــو واختيار مقمد الجلوس في السيارة وتوزيع الطمــــام في نزهة . وتتوضح خطورة هذا الضعف اذا ما عرفنا بان النهضة المربية في ظروفها الحاضرة تتطلب جيلًا يحرق نفعه الحاص ليحرك عجلاتها الى الامام ، وان بدايتها تتطلب أن يفذيها الفرد دون أن تفذيه 🖫

والفرد كذلك ضميف الانتاج ، عاجز عن نحقيق طموحه للمظائم بجهده الحاس، فهو إما ان يحتال عليها او ان يسخر لهاالفير و كثيراً ما يحاول النمويض عن هذا الجدب بالكلام، فيخلق حوله عالماً مستقلامن الادعاء الذي لا يسنده

## الف:\_\_\_\_ون

## عدد ممتاز من « الآداب »

تفتتح به عامها الرابع في مطلع ١٩٥٦ ، وتقدمه للقراء العرب تحفة ثمينة تشتمل على دراسات مستفيضة عن الرسم والنحت والتصوير والموسيقى والتمثيل والسينما في البلاد العربية وفي الغرب، مع مجموعة كبيرة من الرسوم لكبار الفنانين في الغرب والشرق .

احجز نسختك منذ الآن

عمل ايجابي، حتى لقد اصبح الكلام فناً للتفطية وتعليل النفس، لا وسيلة اخبار عن حركة الارادة. هذا هو تعليل وجود من يمنح المن والسلوى للجميع، وينصر اخق والحير بواسطة اللسان، ولا يعطي الدرم مسن ماله ولا الساعة من وقته في سبيل قضية حق وخير. وهذا هو تعليل كون معظم الاحزاب في الوطن المربي متشابهة البرامج من حيث تأكيدها للحربة والاستقلال والعدل مع انها في الواقع مختلفة جوهريساً في صدقها وبشاطها لتحقيق تلك المباديء.

ويتوضح ضعف الشخصية كذلك في الرضوخ الشائع المتعارف عليه ولو كان مخطوء آ ومضراً . فالمدرسة هي المكان الوحيد الذي يثور فيه الفرد على الواقع فيتخيل ويزبد ويرعد ، ولكنه سرعان مسايهفت وينسجم مع الواقع الفاسد ويصبح جزء آ منه عندما يترك المدرسة بدلاً من ان ينفصل عنه ويكون نو اة المسكر الجديد ، هو نفسه ذلك الثائر عندما كانت الثورة سهلة لا تكانى شيئاً ، تراه اليوم يدور بعجلة الفساد ، واذا ما عابه عسلى فعلته احد ، ربت على كتفه متصنعاً الحكمة وقال : «لم تصطدم بالواقع با بني بعد ! »

ويدل على ضمف الشخصية في التعقيق التقليد في شتى نواحي الحياة ، فالفرد يهاب التبديل ويكره المفامرة ، ويفضل القليل الردىء ان كان مضموناً ، على الكثير الحسن ان كان محفوفاً ببعض الحطر . ان في حياتنا الاقتصادية اساليب وادوات في الري والحرائة والتسميد والبذر والحصاد والتكثير لم يمها التغيير منذ مئات السنين ،بالرغم من ان اساليب وادوات اكثر نفعاً قد ثبت تفوقها على القديمة وانتشر استعالها .

ويصح ذلك على المقلية السحرية النافرة من الملم ، فهي مظهر من مظاهر الضمف الذي يدفع للهروب من عالم العمل الجدي الى آخر تتحقق فيسه المطائم بالنفع والاشارات .

ويمكن أن يقال عن شخصية الفرد العربي اليوم بأنها مرتبكة حائرة في وقت يتطلب الحم والتقرير في امور حياتية اساسية . أن العربي البوم

يكاد لا يمرف الهدف والوسيلة للنهضة الا بصورة عامة يموزها الكثير من الدقة والتفصيل بسبب ضمف الفكر بصورة عامة . ومما يدل على قلق الفرد وارتباكه التغييرات المقائدية التي شهدناها منذ بداية هذا القرن، تطفى الموجة الواحدة منها مدة من الزمن، ثم تتلاشى لتحل محلها أخرى تختلف عنها وهكذا . وكثيراً ما تروج المقائد السياسية وتكسد عندنا ثبماً للموقف الدولي ، كما حدث فعلًا في فترتي ما قبل وبعد الحرب العالمية الاخبرة .

هذه بمض نقاط الضعف في شخصية الفرد العربي ؛ ولست انوي تقديم بحث دقيق مفصل في هذا الموضوع القائم بذاته والذي لا تسمح به حدود هذا البحث .

وإذن ، فإن المشكلة القائمة الآن تتمثل في ضعف الفرد روحاً وفكراً ، لا في التخلف عن نمودج حضاري تحقق في مجتمع آخر ، وارتكازاً على هذه النتيجة بمكننا أن نقر ومايلي : اولاً \_ إن مشكلة المجتمع العربي قومية لانها نابعة من تجوبته الخاصة . إن الانسان يشارك الانسان الآخر في امور عامة ومسائل فيزباوية ، ولكن العيش كفرد من افراد امة يطبعه بطابع خاص فريد مغاير لطابع فرد ينتمي إلى امة آخرى . الحاصة في الحياة ، فمشكلتها الحاضرة ليست إلا عصارة أوضاعها الحاصة في الحياة ، فمشكلتها الحاضرة ليست إلا عصارة أوضاعها خلال تاريخ طويل يمتدحتى نقطة الحاضر ، وما صح على غيرها لا يشتوط أن يصح عليها .

اما انقسام العَّالم الى مجموعات تضم الواحدة منهاعدة أمم

فظاهرة بجب ألا يبنى عليها أثقل بما تطيق قواعدها. فالمعسكر الديمقر اطي الرأسمالي قد أخذاسه من الصحافة ومقتضيات السياسة، فالاسم المشترك لا يعني وجود نظام ديمقر اطي رأسمالي تعيشه بالنساوي كل الامم الداخلة في المعسكر ، الحقيقة هي ان نعت الرأسمالية يصح على هذه الدول ان اخذت الرأسمالية كمجموعة مبادى ونظرية مجردة كالملكية الخاصة وحرية التجارة، ولكن الواقع بدل على ان اوضاع هذه الامم قدد قولبت هذه المبادى، واعطتها معاني مختلفة ، فاقتصاد بريطانيا مختلف عن اقتصاد امريكا في بنائه ومشاكله وحاجاته وتطوره . والديمقر اطية الفرنسية مطابقة للديمقر اطية الاميريكية ولاهذه مطابقة للديمقر اطية اللانكليزية .

ولا يخلو المعسكر الشرقي من ظاهرة الاختلاف هذه ، فالدراسات الحديثة عن الصين الشيوعية تدل على اختلاف لا يمكن اغفاله في نظامها السياسي والاقتصادي عن النظم السائدة في الاتحاد السوفيتي . وكذلك لا يمكن ان ننسى أن الصين الشيوعية النظام ، قد كونت كياناً خاصاً بها ولم تندمج في دولة الجمهوريات السوفياتية . ويمكننا ان نعتسبر انفصال

صدر حديثاً رائعة دوستيفسكي الغرامية الخالدة الماكي الكرامية الخالدة نقلها الماكي الماكي الماكية الماك

يوغو سلافيا عن المعسكر دليلًا آخر على ممق الاختلاف بين الامم الداخلة فيه .

هُكذا ارى الاتجاه الذي يجدد المشكلة على انها تخلف عن غوذج حضاري اجنبي خاطئاً في التشخيص . ان مشكلتنا قومية وليست عالمية .

ثانياً \_ يتعلق هذا القرار بالفصل في معنى قومية المشكلة بعد ان فرغنا من البت بأمر عالميتها . ان المشكلة في الشعب وليست في النظم والقوانين .

هناك فئات في حقل العمل القومي تركز اهتامها في النظم التي يسير عليها اطار المجتمع العربي ، فترى في فساد هذه النظم وأس الداء . هناك مثلًا من يري في تجزئة البلاد العربية الى دويلات متعددة ضعيفة ، المشكلة الاولى التي يجب حلسها، وآخرون يرون في النفوذ الاجنبي المعضلة الكبرى ، وفئة اخرى تواها في النظم السياسية المحلية كالدساتير وقوانين الانتخاب والمطبوعات والاحزاب ، ورأبعة نؤكد النها في النظاء الاقتصادى .

وارى في اعتبار فساد النظم رأساً للداء طريقة في الفهم تضع النتيجة مكان السبب . ان النظام جهاز لتنظيم نشاط المجتمع تقرر حالة الشعب نوعيته ودرجة صلاحه أو فساده. انه يعكس المرحلة التي وصلما المجتمع في الرقي او التدهــور لا العكس . ولتلافي سوء الفهم ، اراني مضطراً لتثبيـــت هذا الايضاح : أن القول بأن فساد النظم نتيجة لا سبـــب المشكلة لا يعني ضمناً بأن الاستعمار والاقطاع مثلًا لا نصيب لها في تكوين المشكلة ، لذلك لا لزوم لمقاومتهما ، فنتسجية كهذه لا يمكن الوصول اليها منطقياً بمجرد رفض اعتـــــبار فساد النظم سبباً للمشكلة . لقد اثبتت النتائج التي توصل اليهاعلم الاجتماع وتطور الحضارات أن بين الفرد ونظــــام المجتمع تقابلًا في التأثير . لقد بنى الافراد المجتمع وصاغوا انظمته ، ولكن النظام الذي يكونه الافراد يخلق جـوآ واوضاعاً معينة تؤثر في الافراد انفسهم، فالنظام الاقتصادي الظالم مثلًا بينع الكثيرين من ان يكونوا شيئاً في الحياة ، والاستعار الذي يفسد النظام السياسي ويسمم ثقافة الامـة مساهم كبير في عرقلة نهضتها .

وإذن ، فان النظم الفاسدة الحالية تغذي الواقسع الفاسد ، ولكن الفساد الاجتماعي العميق خالق لها .

٤

هذه هي المشكلة: مصدرها وخصائصها . امــا السؤال الرئيسي الآن فهو: ما الطريق لحلها ? ماذا يجب ان يحدث في المجتمع العربي ليصبح سليماً صاعداً .

من بديهيات علم الطب ان طبيعة الداء تعيّن الدواء، فكما ان الحدش في الابهام لا يستدعي عملية جراحية في الاحشاء، كذلك اعتلال في الجهاز التنفسي او الهضمي لا يبرئه تدليك الجلد بمحلول اليود . اذا كانت المشكلة عميقة وشاملة الى حد عكرت به صفاء النفس العربية وغطت جوهرها بالقشور، فما هو الحل الذي يناسبها ? انه بنظري انقلاب جذري يبدأ هذه النفس التي تعكر صفاؤها وتفطى جوهرها بالقشور . انه اهتزاز عنيف في نفسية الفرد يطرح عنها الادران والقشور ، يقتلع منها الانانية والضعف والارتباك وبجيلها سامية جريئة مبدعة متفائلة . أنه أنقلاب روحي ينبه الوجدان ويفجير الفضيلة ويقوي الارادة في الامة فتحطم واقعها بيدها وتبــدأ نهضتها الجديدة ، وهو فكرى يكشف الغوامض ويفصل المتشابكات كما يكشف المنشور الزجاجي حقيقة اشعة الشمس بتحلملها لعناصرها الاولية ؛ وبذلك يمكن للنهضة أن تسهر بطريق واضح سليم . هذا تعريف عام للانقلاب لا بد مـن توضيحه بشيء من التخصيص والتفصيل .وفيما يلي شرح بعض جوانب النفس التي يجب أن يدركها إلانقلاب.

رسكالبه على نفع الذات مهاكانت الوسيلة والنتيجة ، وقلمنا وتكالبه على نفع الذات مهاكانت الوسيلة والنتيجة ، وقلمنا بان ذلك صخرة تصد تيار النهوض . فالذي على الانقلاب ان يقدمه كمقابل لهذه الانانية هي المواطنية الصحيحة ليتحول الفود من مخلوق يعيش لنفسه الى مواطن يعيش للمجتمع في هذه الفترة الانتقالية على الاقل .

لقد مضى زمن ليس بالقصير على قيسام الحكم المدني في بعض اجزاء الوطن العربي ، ولكن الملاحظ الملموس هو ان معنى المواطنية لا زال سطحياً عندنا وروحها باهتة ضعيفة. فالولاء القبلي والعائلي والطائفي والاقليمي لا زال حياً يعيش بين ظهر انينا حتى كأن الدولة المدنية لم تقم بعد ، وروح احترام القانون والنظام ضعيفة ، وتأدية واجبات المواطن والشعور بالمسؤولية عن المرافق العامة ، والمساهمة في الشؤون القومية سلباً وايجاباً ، امور لا تزال ضيقة النطاق . وتغوص

جدور ذلك في فترة الانحدار التي ساد بها الحكم الاجــنبي والارهاب والاستغلال وفقدان الامن والنظام .

يستطيع الفرد ان يكون مواطناً صحيحاً بنبذ العصبيات والاخلاص في عمله المهني والمساهمة في اعمال الحير عسن طريق الجمعيات والاهتمام بسياسة البلاد الداخلية والحارجية عن طريق الحزبية والمحافظة على سمعة الامة في الحارج والعمل الكسب التأييد لقضاياها القومية . بامكان الفرد ان يكون مواطناً صالحاً بان يكون صادقاً ثائراً في سبيل عقيدة واضحة يعتنقها لانه يرى خير امته بتحقيقها .

٢ - في المجتمع العربي روح محافظة تشده عن التقدم. فالفرد بصورة عامة ميال لابقاء القديم على قدمه لا لانه يعتقد بافضليته على ما سواه ، بل لانه لا يطمئن للجديم. فهذه المحافظة بجب ان تنقلب الى نزعة تقدمية لا تخشمي المستقبل بل تتحداه ، والحوف الذي يمنع الفرد من الحروج من جهاز الوضع القائم بجب ان ينقلب الى شجاعة وحسب للمفامرة يدفع الفرد للخروح من الصف في مختلف الميادين . هناك التقاليد البالية من دينية واجتماعية التي عارسها العامة ، فهي تحتاج لمن يخرج عليها قولاً وفعلًا ليبذر الشك في نفوس

#### تحت الطبع

### الاخوان المسلمون

طبعة جديدة مزيدة بالمواضيع التالية

- ١ ولاية حسن اسماعيل الهضيبي
  - ٢ الاخوان وفاروق
  - ٣ الاخوان والجيش
  - ٤ الاخوان والثورة
  - ه الاخوان والجهاز السري
    - الاخوان والشيوعيون الاخوان وعمد نجيب
      - ٧-- الاخوان بعد الحل

تأليف الدكتور اسحاق موسى الحسيني منشورات دار بيروت للطباعة والنشو

الناس بصلاحها وليقود الساخط عليها الذي ينتظر فتح الباب. هناك قيم واخلاق سائدة ترشحت من الواقع الفاسد يجب ان يتخطاها الفود بجرأة وصواحة ، واساليب قديمسة في العيش تقيد حرية الفود وتمنع تحقيق شخصيته وهي تحتاج الى التحديد.

٣ ــ والنفس العربية التي غلفتها القشور تحوي بجوهرهــا خلقاً كريماً نحن باشد الحاجة الى بعثه واروائه بروح العصر لتعود للشخصية استقامتها . نحن نعيش في وقت تسربت فيه الى الفرد نزعة السلبية والنطرف ، فهناك الميل الى السخط على كل شيء وتسجيل الاحتجاج على الشيء بالاندفء الى معاكسه المنطرف ، كمعارضة التزمت بالاغراق بالمحرمات والمحافظة الدينمة بالكفر . يجب ان يتناول الانقلاب هـذ. العناصر الدخيلة على النفس ، الوافدة اليها من الواقـــع . الفاسد بالتشذيب لتنبعث الاخلاق العربية من جديد . فالنهضة القومية بجاجة لان تدعم بالتسامح العربي الذي تمثل قديماً بالكرم والعفو عن المسيء والحلم والانفتاح على الاقوام والاديان الاخرى . ووضّعنا الحاضر يستلزم ان يبعث فينا حب الحق من جديد، ذلك الحب الذي تمثل عند العربي القديم بالصدق ونصرة المظلوم والثورة على الطغيان . نحن بحاجـة لتقوية احترام الانسان ببعث الفردية وروح الاعستزاز بالكرامة والثأر لها وتضحية الاعتبارات المادية وحتى الحياة في سبيلها . يحتاج الفود العربي اليوم الى اعادة الثقة بنفسه وبقواه وبفضائله لتدب في الامة روح الرسالة بدلاً مـــن الشعور بالتفاهة والعيش على الهامش .

ولاجل ان يزول الحوف الذي تلقيمه اسرار الكون في النفس بجب ان تحل العقلية العلمية مكان العقلية السحرية . فالفرد العربي يعاني قلقاً عيقاً من ظواهر الكون فينسج حولها الحرافات ومجاول التغلب عليها عسن طريق المعجزة والسحر بدلاً من العلم . وهكذا فقدت حياتنا ركيزة مهمة توفر لها الاستقرار والوضوح فالعلم الذي يوضح قوانين الطبيعة يزيل القلق ويوفر الوسائل الناجمعة لاخضاعها وتسخيرها لمنفعته ، ويساعد على استقامة العلاقات الاجتاعية . ويتطلب ذلك الايمان بالعقل والطويق التجويي للمعوفة .

## فبننالانا ليف والمرسي

پروت

تقدم الى المدارس المجددة اصلح الكتبوادةها انطباقاً على نظريات التربية الحديثة . صدر عنها :

#### المروج: سلسلة كتب حديثة في القراءة

الجزء الاول ١٠٠ ق.ل الجزء الرابع ١٧٥ ق.ل

« الثاني ١٤٥ « الحامس ١٤٥ «

« الثالث ۱۷۰ « السادس ۲۲۰ «

يلحق بهذه السلسلة كتاب « المروج الملونة » وقد اعد خصيصاً لحدائق الاطفال وثمنه ٥٥ قرشاً .

#### الجديد في دروس الاشياء : سلسلة كتب حديثة في العاوم

الجزء الاول ٨٠ الجزء الثالث ٢١٠

كيف اكتب: سلسلة حديثة في الانشاء العربي

الجزء الاول ٩٠ الجزء الثالث ١٣٥

« الثاني ١١٥ « الرابع ٢٠٠

#### الجديدني دروس الحساب: سلسلة كتب حديثة في الرياضيات

الجزء الاول ١٢٥ الجزء الرابع ٢٧٥

« الثاني ١٧٥ « الخامس ٣٥٠

ر الثالث ۲۲۰

#### الجديدفي قو اعداللغة العربية: سلسلة كتب حديثة في القو اعد

الجزء الاول ٥٥ الجزء الثالث ٢٠٠

« الثاني ١٢٠ « الرابع ٢٥٠

التعريف في الادب العربي للاستاذ رئيف خوري

الجزء الاول ٢٥٠

الجزء الشاني ٢٥٠

تطلب هذه الكتب من مكتبة انطوان ودار بيروت ودار العلم للملايين ودار المكشوف ومكتبة لبنان ومن المائر المكتبات في لبنان .

## رَهَائِنُ الْجُرَّةِ ..

#### فصهل من مَسرَحية « ثمن الحرّبة » بقلم عما نوليل رويلبيت

« ثمن الحرية » \* مسرحية جديدة للكاتب الفرنسي عمانوئيل روبلس ، يدور موضوعها على وحشية الارهاب الاسباني في فنزويلا عام ١٨١٢ . الى التخلي عن فرقته ، وتمكين القائد الفنزويلي ﴿ بُولِيفَارَ ﴾ من الفرار ومن جمع شتات الثوار . ويقبض الاسبان على الضابط الذي انقلب عليهم ، ومجاولون حمله على الاعتراف بالمحمأ الذي لجأ اليه بوليفار ؛ ثم عمدوا الى القبض على ستة أشخاص عدم الاعتراف.

وهذا هو المشهد الذي يجتمع فيه مونسيرًا الى الرهائن ، وهم أمَّ ذات طفلين ، وفتاة في الثامنة عشرة ( ايلينا ) وتمثل في الاربعين ، وبائع في الحامسة والثلاثين ، وخز"اف في الحسين ، وشاب في العشرين ( ريكاردو ) .

#### المشهد

#### مونسيرا ، الرهائن الست

( مونسيرا الى اليمين، ممتمداً على الطاولة ، مطرق الرأس )

البائع : ااذا لا تريد الاجابة ? تكـلم!

الخزاف : آه ! إن الوقت يمضي ! لقــــد اضمنا عدة دقائق ... وقد آن لك أن تكلمنا. قل لنا ما الذي تنوي عمله ، ولا تبق هكذا! الام : انتظروا ٠٠٠ ( تقترب على مهـل من مونسيرا وبحياء . . ) اتظن ان الضابط سينفذ حقاً ما يقول ? .. أجبني ، ارجوك... هل انت واثق من أنك اذا لم تقل شيئــــاً فسوف يفعل بنا . . فسوف ينفذ وعيده ? .

مونسيرا : ( باجهاد )نعم.

صدرت هذه المسرحية في هذاالاسبوع كاملة في سلسلة « روائع المسوح العالمي ».وقد نقلها الى المربية الدكتور سهيل ادريس .



مونسيرا (بوهن ) لقد نشرح لكهم كل

الخزاف: ( مذعوراً ) وهل يكــون الضابط جديرًا بتحقيق ما يقول ? هل تمرفه ? اهو جدير جذه الجريمة ? أجنني !

مونسيرا: ( من غير ان يرفع عينيـــه ) انني أعرفه . . وهو بذلك جدير . . ( صمت ) انه هو الذي دفن جيم الاسرى احياء بعد ممركة « غومارا » .

( يتبادل الرهائن النظرات مذعورين ) · · · البائم : ( برعب ) هو الذي فمل ذلك? الخرَّاف: ( متمتماً ) لقد كان يدخلهـم و احداً بعد و احد .

الممثل: ( بجنق ويأس ) ولكن مــن انت ، انت الذي جلبت علينا الشقاء ? الخزاف : هل انت اساني ?

مونسبرا : نعم . .



عمانو ئبل روبلس

الخز اف : وهل خبأت بوليفار ? مونسيراً: نعم .

المثل : ( بغضب ) ولكن لاذا? لمـــاذا? إنك اذن خائن ? إنك تخون الملك ! انــك تناصر المتمردين? لماذا?

مونسيراً : ( يتردد ثم ينظر الى الرهائن ) لانني .. ممكم !

البائع : وما الذي تعنيه بأنك معنا ? . مونسيرا: ( بلهجة متقطمة ) انني معكم ضد رفاقي ، ضد ارهام، ضد اعمالهمالوحشية، ضد طريقتهم هذه المرعبة ، بالتنكر للبشر... انكم ترون ان الحياة الانبانية ، والكرامة الانسانية لا تعنيان شيئاً في نظرهم !

البائع : ( وَقد اضاع صوابه ) آه ! ماذا يفيدني آن تكون مع الاسبانيين أو ضــدهم، ممنا او ضدنا! انني آنا ، اننا نحن الستة هنا، اننا نحن الذين سنْ قتل ! واننا نريد ان نعرف نداتك !

الام: أجل ، ما الذي ستفعله?

المثل: ( متهددآ ) قل لنا اين اخفيت بوليفار! انا لا اود أن أموت هكذا! لنني لم افعل شيئاً ! وانا اسباني !

كنت عائدًا الى منزلي . وكنت راجعاً من لدن الموشيقي « رواغ »،وبالامكان التحقيق، وانا لم اتآمر مطلقاً . مطلقاً . لقد مثلت امام الملكة عام ١٨٠٧ . ولقد تعاقدت مع مسرح مدريد الملكى حتى وصول الفرنسيين . لقد كنت دائمًا مخلصاً امينا لجلالته ! دائمــــاً ! ولقد رفضت الداهثل للفرنسيين !

البائع : ( متهدداً ) هل سنتكلم ام لا ! مونسيرا : ( متبرماً ، مقاوماً نزعــــة في

نفسه ) افهموني ...

الحزاف: (منتاطاً) ما الذي ينسبني ان نفهم ? أترانا لم نفهم ما قاله الضابط ? اما ان تسلم بوليفار ولهما ان ترمى جيماً بالرصاص . البس كذلك ? ان لي خسة اولاد ، لم يبلنغ كبيرهم الثانية عشرة ، وانا اربيهم بصنع جراري وبيمها بنفسي .وانت لن تعيلهم بعدي ، البس كذلك ?

مونسيرا: ( متحمساً ) هذا صحيح. إن هذا كله صحيح. إن لكل منكم حقيقته التي يدافع عنها ، وحياته ، وما هو اهم مسن حياته . ولكن بوليفار يظل بمد الآن الامل الوحيد ، الامل الأخير الفنز ويليسين بأن يتحرروا من الاسبان! فلئن انا سلمت بوليفار فاني لا اسلمه وحده ، بل اسلم معه الحسرية وحياة بضمة ملايين من البشر .

المثل: ( هلماً ) آه! لقد قضي الامر! انه سيرفض كشف غيأه!

مونسيرا: (كالوانه لم يسمع) ليسس الامر انه <sup>د</sup>يضحى بكم لانقاذ رجل واحد! فن محيط الى آخر ، من «غواماكيل» الى «كراكاس»، من «باناما» إلى «كوزكو» ان «فنزويلا» كلها، إن عالماً بأسسره ينتظر من بوليفار ان يحرره! عالم برمته يتألم تحت نير اقسى الاحتلال، واكر هه واشده فظاعة.

المثل : ( مرتعباً ) سوف يرفض!إنهسوف يضحي بنا !

مونسيرا: ('بأهدا بما كان ) ان بوليفار هو الرجل الوحيد ، القائد الوحيد القادر على قيادة الحرب من اجل الاستقلال ضد الاسبان وقيادة الثورة كذلك ، وخلق امة حرة فوق هذه الارض ، امة كبرى من الرجسال الاحرار .

الممثل : ( مرتمباً ) هذا يعني إنك ترفض كشف السر !

الحزاف : إنك لم تقرر ان تدعهم يرموننا بالرصاص ، اليس كذلك ?

الام: ( بضيق ) ولكن لا! انه سيتكلم سترون! انه سيقول لنا ...

الخزاف : ( بعنف ) ستمترف لنا ، نعم ام لا ، این خبأت بولیفار ?

مونسيرا : ( يتردد في الاجابة.يفهمالمشاهد انه يتساءل ويعاني ) إفهسوني

الخرّاف: (أيهمهم ) كلاً . أجب عسلي



**مونسيرا والرهائن** كايظهرون في التمثيل الانكايزي للوواية

سؤالي ! أن الساعة تنقضي ! وسوف يعـــود الضابط . أجب! اجـــب! ( يمسك بتلابيبه ) و الا خنقتك!.

الام : ( لاهثة ) دعه ، انه سيجيب ... سترون ... انه سيجيب .

مونسيراً : اصغواً إلى ١٠٠٠ انكم تميشون جيماً تحت سيطرة رجال طفاة لا شفقة لديهم فهل تكونون بلا كبرياء? اتكونون بـــــلا كرامة ? الا تستشعرون ثورة حقد وكواهية ضد محرمی « کامبیلو » ، ضد جـــلادی « كوماتا »? تذكروا! لقيد آن لكم أن تتذكروا! لقد احرق الجنرال روزيت ، في «كامبيلو » ، جميع اسر اه وهم على قيد الحياة! وفي « كوماتاً » أمر موراليس بتسميرالاطفال الذين لا يزالون في المهد ، عــــلي الابواب ! وانطوناتزاس، ذلك الذي كان يجمع الايدي المقطوعة ? و انز كيــــاردو ، ذلك الذي أمر باختطاف الفتيات ليتيح لفرسانه ان ينتهكوا اعر أضهن ? إن شرطته مبثوثة في كل مكان ، فظة ، وحشية ، رهيبة ... اليس هوالذي اوتي وحده هذه الفكرة بان يجبىنا هنا ? اوليسهو الذي اخترع هذا العذاب الفظيم ?

الحزاف ( متأثراً بحقيقة الوضع ) وسوف يدعهم برموننا بالرصاص!

مونسيرا: إن الاسبانيين لايمدونكم بشرا، بل حيوانات، كائنات دنيا يجب ابادتها! هذه الفظائع كلها، وهذه الالوان من الوحشية، اليست جديرة بان تثيركم? ألا يكن ان تكفي لحملكم على النهوض ضد هؤلاء الوحوش، حتى

آخر تضحية ? التكون هزيمة الثوار في « سان مانايو » هي نهاية كل أمل ? ولكن كلا ، وانا اقولها لكم بل اهتف بها هتاف ً ! يجب ان نلم شل الانصار ! يجب ان نميد تنظيم جيش «الاستقلال»او بوليفار هو وحده الذي يستطيع ان ينجز الثورة ! فينبغي ان ينقذ ! يجب انقاذه بأي ثمن !

البائع (يهجم عليه ، وقد استبد به الجنون) هل سنقول لنا اين يختيء ، نمم ام لا ? تسكام! آن لك ان تشكام! ( يمسك بتلابيبه ويصفمه ) تسكام ، تسكام! ايها السافل!

مونسيرا ( وقد دفعه عنه بغير قسوة )سوف تأتي الساعة التي ستتحر وفيها هذه البلاد بفضل بوليفار! الممثل : اسم قليلًا! إنه لا يمكنك ان تفعل ذنك الا تستطيع ان تقتل سنة أشخاص لننقذ شخصاً واحداً!

مونسيرا: ولكن افهموا ، افهمـوا! انا ادرك جيداً انه يشق عليكم ان تفهموا! ليست هي قضية حياة شخص مقابل حياة شخص واحد! وانما مقابل الحرية ، مقـابل حياة الوف المساكين!

الممثل ( وقد أخافه الجواب ) وإذن ... فلن ... تقول ... شبئاً !

مونسيرا ( لا يجيب على الفور. يشعر النظارة انه يقاوم نفسه. ثم يقول اخيراً ببعض الاجاد) لست ادري! بن لا ادري! . . اود لو استطيع اود لو استطيسهم الن افيم انا نفسي . . ان اعرف ان كنت على حق ان كنت است على طلال!

المثل ( بخبث ) أجل فكر ! انك ذكي ! سوف تكتشف انت نفسك ان عنادك لا معنى له ! وان هذه المساومة ونفسها فظيمة شيطانية ! ستة اشخاص ، احياء ! هدا له شأنه ! ان الله ينظر اليك ! وهو سيساعدك! فاستمع الى صوته ان تحت يديك المنا ويأسنا ! فدع قلبك ينفتح دع الله يدخل الى روحك !

مونسيراً : ولكن أليس الله هو الذي يرسل لنا هذه المحنة ? اوليس علينا جميعــــــأ ان نقبلها وان ننتصر عليها ? الا ينبغي لنــــا ان نستحق الجنة ? آه ،بل فكروا انتم انفسكم. لا اجسامنا . ( بحاسه متزايدة ) إن القضيــة هذا الماء هي ان نموت لننقذ ملايين البشر ، لننقذهم من الشقاء ، ولنظل ، من تمة، جديرين بتضعية المسيح! ان الموت يخيفكم ، ولكن هذا الموت ثروة عجائبية ! سوف نخسر أرواحنا يختارهم الله يجب ان يعذبوا! ان الله معنما! الشارع ، وقادكم الى الساحة ، وطبعكم مثلى بطابعه! فبدلا من ان تثوروا ، عليكم ان تصلُّوا وترتفعوا اليه! إننا لا نستطيم ان نفهم دروبه ، ولكن يجِب ان ننحني امام ارادته! البائم: أنه يهذي !

الخرَّاف: ولكن لا! فانتم ترون جيداً انه يرفض ان يتكلم!

البائع : إنه لن يكشف سر بوليفار ! الخزاف : لقد غدونا للضياع ! .

البائع: أيها الكاب! سوف نقسرك عسلى الكلام! انما انت تربح الوقت بهذرك هذا!ولكن الساعة تنقضي! وسوف تشكام! يجب أن تتكام! تدعنا هكذا ! بن هذا لبس تمكناً! انك لن تدعنا هكذا! يجب أن تتكام! إن لي خمة اولاد، فن الذي سيعيلهم ? إنهم ما يزالون اطفالاً! لئن كانت هذه يد الله تضربنا ، فان هذا ظه! إن الله يكون بذلك ظالاً قاسباً!وانا لا أود أن اصدق ذلك!

الممثل: كلا! بل أنا أفهم لمبتك! إنك تسمى الى تضليلنا ، تسمى الى حملنا على الاقرار بان الله هو الذي ساقنا إلى هنا ، وانارادته هي التي تمسكنا هنا!ولكن حتى لواقر رنابذلك، فان الله قد ترك لك انت حرية الاختيار!وسواء أكان الله او القدر أو سوء الطالع هو الذي قادنا إلى هنا ، فانت تظل حراً في ان تختاربين بوليفار وبيننا! فانت الذي تستطيع ، في آخر المطاف ، إما ان توفرنا ، وإما ان تلقي بنا الى بنادق الاسبانيين! ولا جــُدوى في أن

تجيبني بانك إذ نختار أن تضحي بنا، إنما تستجيب لأمر إلهي ، لانذار اعلى ! فلسنا اطفالاً ! ولن تستطيع خداءنا ! نحنو اثقون بانسك تستطيع ان تختار، وينبغي ان تفعل ذلك و نق عقلك و ادر اكك ! مو نسيرا: انا أعلم . اعلم ايضاً أن باستطاعي ان اختار ، وهذا هو ما علاني رعباً في الحقيقة . افرا ما كان اختياري ، سأر مى بالرصاص . . اولا تدرك أن هذه الحرية هي التي تعذبني في هذه اللحظة اكثر مما يعذبني يقيني بأني سأموت ? ولكن لعل هذه هي التجربة التي يحفظها لي الله ، لعل الله يعرف عباده الصالحين حين يدعه ما اولاً لهذه الحرية . . . ( صمت )

المثل : فكر ماياً ، واستمع الى صوت المقل! لثن اخترت انقاذ بوليفار ، فانسك تغنال ستة ابرياء! فكر بانني لمت انا نفسي من المستعمرات ، بل انا اسباني ! وهذا ظلم فادح! مونسيرا: (بألم) قتل ستة ابرباء! ولكن هناك ملايينُ الابرياء الذين يعلقو ن آما لهم على بوليفار · · · الام: ( تأخذفيالبكاء و تتمـتم ) ان ليطفلين. . ( ينظر اليها مونسيرا باحداد.يبدو متبرما ) الممثل : ( يراقب مونسيرا والام ، ويتردد نظره بينها ، ثم ) اسمع ! قد لا نستطيع نحن أن تقنعك . ولكن انظر الى هذه المرأة . إن لها طفلين لا ينجاوز احدهما الشهر العاشر، والآخر في الثانية من عمره . لقد خرجـــت النبتاع خبرًا ، ولم تكن تقدر ان تنغيب أكثر من بضع دقائق . ولقد اغلقت دونها الـباب . ويجب ان تعود اليه . حسن ان تحب صديقك ، ولكنها هي ايضاً نحب طفليها ! ويجب ان يعيشا! وانت لا تستطيع أن تدعها عو تان على هذا الشكل! مونسيرا : ﴿ مَتَأْثُرُٱ ، صَارِفًا عَيْنِيهِ ﴾ كَانَ اسراهم على قتل زوجاتهـم واولادهم! وكان الذين يرفضون منهم ذلك يدفنون احياء و ... الممثل: ( يقاطمه ) نعم ، إنها هذا لفظيم؛ ولكن سيكرون فظيماً كذلك ان تترك للموت جوءاً هذين الصغيرين المحبوسين هناك وحدهما في بيت منعز ل ..

مونسيرا : ( متابعاً ) بعد بضعة ايام مسن هزيمة « ميراندا » تلقيت الامر بالقبض على بوليقار . ولقد لقيمه وتحدثت اليه طوال ليلة . وانا اعلم انه سيستأنف الحرب !

الخزاف: (بقلق) ستدعهم يقتلوننا! مونسيرا: سوف يجرر هذا الشعب مـن ارذل انواع العبودية!

المثل: ولكن هذه المرأة! هذه المرأة موجودة ايضاً! وطفلاها برينان! (يصبح)

بري ... مُ ... ان ! حسن ان تكون الىجانب الشعب ! و أن تريد انقاذ صديقك . ولكن يجب ايضاً ان تنقذ طفليها !...

الام: ( بلطف و هي تنقدم نحو مونسيرا) سوف يستيقظان،وسيبكي «بابليتو»من الجوع! الممثل:ان هذين الطفلين لميفملا شيئًا!فيجب عليك انت ايضاً ان تفكر بذلك!

مو نسيرا: (مخاطباً نفسه). ان الوف الاطفال في هذه الساعة ، يولدون عبيداً في كل مسكان من هذا البلد . . .

الخزاف : ولكن ما الذي يقوله ? . المثل : ( وقد اسقط بيده ) انت تعرف حيداً ! انه لن يتكلم .

البائع: ( فاقدا صوابه ) انه لن يتكلم! انه شيطان ذمي! انه قاتل! انهاشد وحشية مئة مرة من سائر الاسبانيين! يجب ان اخرج من هنا! يجب ان تتكلم!

الممثل : (لاهثاً من فرط الضيق ) لا فائدة من شيء ، فهو لن ينكلم .ولكن انا لم اتآمر قط ، لقد كنت دائماً مخلصاً للملك ، ورفاق فرقتي يمر فون ذلك، ويكفي ان يسألوا عنه ، وانا لا اريد ان يحكم علي من اجل قضية ليست هي قضيتي . ان هذا لا ممني له ! وسأصارح الضابط بذلك بعد قليل فانا بعد كل شميء الساني مثله ! وسيفهم يجب ان يفهم .

البائع: الله انت!هو لايريد ان يفهماي شيء! الممثل : لماذا تقول ذلك ? لماذا ?

البائع: انت تمرف مثلي ان هذا هو تماماً ما يريدونه: أبرياء! من اجل انطاق هـــذا الشقى! وان هذا لبدعو إلى الجنون حقاً ? ولا بد ان زوجتي قلقة الآن . بل لــــ ادري ان كنت سأراها مرة اخرى . . بسب هــذا الوغد الله !

المثل : ( محدثاً نفسه ) يجب عليه ان يفهم... الخزاف : سوف نقتل جميعاً

البائع: ان امرأتي تنتظرني.. ولو لم يكن لي امرأة، لكان الامر ايسر من ذلك ، ولكنها تنتظرني ، ولا بد انها الآن على النافذة ، انه لم يكد بمضي على زواجنا عام ، وعام من السمادة هو وقت قصير جداً ، اقصر تما ينبغي .

الخزاف: ليس لك احد انت ، لا امرأة ولا ابن ، ولا اسرة ، لا شيء ! انك تقبــل المرت . اما انا ، فأن لي خمــة اولاد . واما الآخرون ، ملايين الآخرين . . انك لمجنون ! ماذا يهمني الآخرون ؟ لو كان عندك خمـــة

اولاد ينبغي اطعامهم والباسهم وحمايتهـم ... لضمف اهتمامك كثيراً بملايبنك من المجهولـــين الذين هم في عمر بمكنهم من ان يدافعــوا عن انفسهم ...

المثل: ولو عرف صديقك بوليفار نفسه ان حياتنا، واكثر من حياتنا، أن خلاص من نحيهم وسعادتهم ، كل ذلك يتوقف عليه ،آه فأنا و اثق من انه سيسلم نفسه ? لقد سمت من يتكلم عنه . ولقد قيل لي انه شجاع و كريم . وهو لن يتحمل ان يدفع اطفال ابرياء بدلامنه.

مونسيرا : ( كثيباً ) لا حق لبوليفار بمد بأن يسلم نفسه .

المثل : مَاذَا تَقُولُ ?

مونسيرا : (بصوت ارفع)ان بوليفار الآن لا يخص نفسه . انه يخص برمته القضية التي بعثها هو نفسه من فوق آلاف الموتى . .

البائع: ( مجنوناً من الرعب ) آه انكم ترون جيداً! انكم ترون جيداً! كل شميء لا لا فائدة منه? فهو لن يتكلم ? على انني سافقاً عينيه . اريد ان أقلع عينيه (يهجم على مونسيرا فيصفعه ويملك بتلابيه . ريكاردو يرتمي على البائع وعسكة مانماً اياه من الحراك )

ریکاردو : انتظر ، انتظر !

البائع : ( يتخبط ) الكلب . اتركني ! الممثل : دعه بتكلم !

البائع : وما الفائدة ? اكأنك تبتهل الى جدار!
ريكاردو : (لمونسيرا) انني اكره الاسبان
وانا اعرف ما قيمة سيمون بوليفار . ولكن
هل انت وائق من انه سبتجه الى « بيوبلا »?
مونسيرا : لو لم اكن وائقاً من ذاك ،
فن اين كنت في ظنك استمد كل هذه الشجاعة
في هذه اللحظة ?

ريكاردو: نمم . ولكنني . اخشى .. هذه اللحظة . لقد اعدم ابي بالرصاص حين كنت لا انجاوز الحامسة من عمري . ولقد احرقـوا البيت . ان امي وحيدة . وسيكون ذلك .. قاسيا جداً ، بالنسبة اليها ايضاً

مونسيرا : ( كثيباً ) نعيم .

ريكاردو : وهل فكرت ملياً، انت نفسك? إن القضية ، اليس كذلك،هيان نضحي بانفسنا جيماً نحن الستة لانقاذ رجل،ستأتي امجاده فيابمد. مونسيرا : ( متألماً ) انها لكذلك .

ريكاردو: ست حيوات بشرية مخنوفة دون ريب، ست حبوات بشرية بكل ما تمثله من مذخورالآمال، ومن السمادات الارضية الفضة.

هل فكرت بذلك ملياً ? هذه الام وطفلاهــا المهددان ، هذا الرجل والمرأة التي يجبها اكثر من نفسه ، هذا الاب و اولاده ألخمسة الذين ما بزالون اطفالا : ان ذلك كله مو يجود .كل ذلك و اقمى محسوس، مصنوع من لحــــم ودم، وان اعدامه يعني ايضاً فتح ابواب اخسرى للشقاء ، وإلقاء الوَّانَّمَن اليَّاسِ والألمُ والدَّمُوعِ على كائنات اخرى . فأية حقيقة بمكنك ان تقابل بها هذا کله ، ما دام بولیفار ممرضاً للقمض عليه هذا المساء بالذات ? ما دام مريضاً ويستطيع الموت ان يختطفه في اثناء الليل? ومن ذا الذي قال لك إن هذه المهمسة التي ترصده لها ، من قال لك إن العناية الالهيـــة ستمكنه من القيام بها ? فكر جيداً . سبت حيوات بشرية يضحي بها بشكل موثوق مقابل امجاد مفترضة لرجل مريض ومطارد مطــاردة شديدة .

مونسيرا: (كئيباً) لقد فكرت ملياً .. ولكن هذه هي فرصتنا الاخيرة ... ريكاردو: (رازحاً) آه! ... لا بـأس بالموت. ولكن الموت هكذا ?

الحزاف: حسبكاً انتها الاثنين! ان الوقت يزحمنا! وانت ترى جيداً انه لن يتكلم، وان لا شيء يستطيع ان يقنع هذا المجنون او ان

ريكاردو: إخرس (كاتما يحدث نفسه) ما زالت في رأسي وفي سمعي انا ايضاً صرخات المذبوحين في «سيكياك ».وحين اغمض عيني اجد منطبعاً تحت جفنيهما صورة المسوت في حفرات «كوماتا » ... (بلهجة اكثر تقطماً) انا ايضاً اشعر باحتقار الاسبان يثقل عسلي كانه يد من حجر . في كل مكان وحتى في بيتي ولكن امي شيخة ووحيدة ، والقد بكت من قبل طويلا ...

مونسيرا : (متحمساً ) انها الفرصة الاخيرة، فائن تلاشت ، لأن قبض على بوليفسار ، او الحفق، فسينتشر اذذاك الليل الكامسل ، والى الابد ، فوق ملايين وملايين من البشر ، من اقصى هذه القارة الى ادناها . يجب ان نسقذ

هذه الفرصة ، لا بد من ذلك . ولقد اخترت. واحسب انني على حق ... اعتقد ذلك ... اريد ان اعتقده ?

الحزاف: كفى ، كفى! ان هذا كله غير معقول! ان هذا كله اجرامي ، كفى! انهم سيقتلوننا! ويجب ان تتكلم ?

الام ( متنبهة ) هذا صحيح ، إن الساعة تنقضي ! أه يا إلهي !

المُمثل: (ثائرُ الاعصاب) اجل. يجب ان يتكلم بسرعة، والا فالهلاك لنا! ما عسانا نفعل? اننى اسألكم، انتم الاخرين?

الام: (محدثة نفسها ) لا بد ان «بابليتو» قد استيقظ، ولا بد انه يصرخ الان (لمونسيرا) انني ابتهل اليك? انظر : ان ثديي مثقــــلان باللبن! وليس بوسمي بعد إن اظل هنا . .

الممثل ( يهم بالبكاء ) ينبغي ان تفعل شيئاً : نعم افعلوا شيئاً ، كلموه !

الخراف: اقبل ذلك ، إقبله: فستصبح غنيا! انك شاب ، فاذا يهمك الاخرون ?ان بوسمك ان تذهب الى اوربا ، وهذه الثروة ستمكنك من ان تصبح سبد حياتك . قل انك تقبل ، فنحن جميعاً شهود . لقد سمنا كلنا! لقد وعد!

مونسيرا: (ببساطة) سواء قبلت ام لم اقبل تسليم بوليفار، فان الاسبانبين لن يتركوني ابدأ مرة ثانية!

الخزاف: ( وقد جن من الرعب و الغضب) لنقتله! يجب ان نخنقه! صحيح انه يكون قد امتنع عن قول اي شيء، و لكنه ما دام سيكون قد مات فلن يطلب منا شيء . ساعدوني. يجب ان نقتله!

الباثع : يجب ان . نقتله انه على حق ! ( يهجمون على مونسيرا . نزاع قصير . تقع بعض الطاولات الصفيرة . )

الممثل : ( يجاول ان يُحكهم وهو يصرخ ) كلا ! لا تفعلوا ذلك ! فانهم سوف يعاقبوننك. انهم سوف يعذبوننا . لا تفعلوا ذلك !

( يتدخل ريكاردو كذلك . صراخ . الام وايلبنا تلتصقان وتنظران الى المسركة مذءورتين ) •

## اصُولت فستا لطبخ

به 0 ق.ل. اَخْدَثْ مَاصِدَرَعَنْ فَرَ \* الْعَلِيخِ يُطلب مِنْ مكتبة المعارف شارع المعرض - قرب السّاعة بيروست

## العنيرلات المهاجر

[ ذكرى أصباعلي بردى ..ولكي تنهض تلك اللحظة الشاعرة ، مطلة بخلود على لحظات العمر الهامدة .

.. عهدي بدار طفولتي فردوس احلام الشعر بعض ربيعها المتفتح النامي وعلى دواليها يغني الف خيّام أنشودة هي 'جمّعت من كل الهام من ناي راعية ، ومن أجراس أغنام وحفيف غاب ، واختلاجة جدول هام

عهدي بدار طفولتي سحرية الصور مفسولة الربوات في شلالة القمر أواه كم أمسية عربية السمر كانت لنا في كل رابية ومنحدر كم سرحة عند الأصيل ويقظة السحر يسلالنا ، ملء الربي ومسارب الشجر

. ماذا رحيلك ايها المتشرد الباكي ! عن أرض غابات الحيال وفوحها الزاكي ! أم أن مرج الزهر أصبح قفر أشواك وتلونت أنهارها بنجيع سقاك . داري ، وفي عيني والشفتين نجواك لا كنت أنسال عروبتي إن كنت أنساك

قسماً بكل غريبة المنفى ومفسترب بالنازحين على مرامي أعين الشهب سأظل أحرق شمعتي وأذوب في لهبي وأزفهم خمري ، وأحيا العمر في سغب سأظل أدفع قاربي في الصاخب اللجب حتى اطل به على دوامسة الحقب

.. أتراك مثلي يا رفيق ، فنحن سيان أشجاني الكثر الكثيبة ذات أشجاني أتراك أقسمت المهاد بمثل إيماني في ضحوة البعث الملوح خلف احزاني! .. قم داو جرحك يا رفيق الحورة الثاني أنا ها هذا ، في كل يوم شئت تلقاني دمشق يوسف الخطيب

أُنُواكَ مَثَلِي يَا رَفِيقُ ثَمْرَ فِي الزَّمْنِ عِبِرَاكَ مَثَلِي يَا رَفِيقُ ثَمْرَ فِي الزَّمْنِ عِبِرَاكَ السود ، والمحنّ لا صاحبُ 'يُوخي عليكغلالة الكفن أَتُواكَ مثلي تغتدي خَمَّارة الشَّجِن أَتُواكَ السَّجِن تَذَرُو بِقِيةً عَمْرُكَ الصادي بلا ثَن ! يَذَرُو بِلا ثَن اللّه مِن وطني .. لكأن في عينيك بعض اللمح من وطني ..

وأكاد ألمع في وجومك لون مأساتي جرحى ، وملحمتي ، وتشريدي ، وآهاتي . . أنا ها هنا ياصاحبي أقضي عشياتي أبكي بجانب حو رو الشلال أمواتي وجعلت صدري كهف أشباح واصوات كمخالب عصبة تستشرف الآتي

من أي دهر أغـبر القسات منصرم من أي منصر أي منصرم الدؤابة شائخ هرم من أي أعماق الزمان أعيش في الألم! . وعبرت صحراء العذاب مخضب القدم وحدي لها أبـدا ، ولم أضرع الى صنم دفء العروبة في شرايبني ومل ومدي دمي

بي كففة أما صاحبي مشبوبة النار هل بعض أخبار تحدثها ، وأسرار للظامئين على مناه الوحشة العاري كيف الحقول تركتها في عرس آذار ومتى لويت جناحك الزاهي عن الدار!

لو قشة مسا يوف ببيدر البلد خبّاتها بين الجناح وخفقة الكبدد لو رملتان من المثلث أو ربى صفد لو عشبة بيد ، ومزقة سوسن بيد! أين الهدايا مسذ بوحت مرابع الرغد أم جئت مثلي بالحنين وسورة الكمد

۸۸۳

ادرك انني وحيد . وحركة يدي هذه عندما ترتفع بالسيجارة من المنفضة الى شفتي ، لتبقى هناك لحفظة ، تمالاً صدري بنهامة زرقاء حارة ... هذه الحركة الرتبية بين المنضدة الحشبية الشقراء والشقاه الازجة الحمراء، نواس بارد يسجل لحظات الزمان الاجوف . الزمان كما يمتصه انتظار شاخص من فراغه الى هذا الملاء المضج . من بين أصابهي الطويلة النحيلة المخيفة لانها تستطيع الحركة بشكل عجيب، حركة على خيروط متوترة، على أوتار ، فيئز كذلك لحن اللهفة الضائمة ، ولا يسمعه أحد . . ملاء أطل عليه ، وهو جملة من الرؤوس والعيون الزجاجية والايدي المنارجحة او الاقدام المسرعة دائماً ، وعواصف الحر الصامت ، المتخثر ، يدب عرقداً بحرياً دبقاً على هذه الصلمات ، على جبين هنفضن . وآخر مسطح ساذج ، وآخر شاب مصمم مهووس . عرق على الجبين ، بين النهود ، في قبضات بحرياً دبقاً على هذه الصلمات ، على جبين هنفضن . وآخر مسطح ساذج ، الايدي الحاملة للاشياء ، أشياء تتناقل بين الناس والمربات والمخاذن كانها دم المدينة ، وقد صار كنلا ، علماً لها أبعاد هندسية . . . شهتز أراجيح في الايدي النمية ، وآمالاً في القلوب ، ومشاريع للقرن المشرين في الحياة بين الجحافل ، الكتل ، الاكوام من الحجازة والناس والحشبو الملم والحديدو الدخان . .

موج الشارع هذا تكثفه نظرتي على مسافة مني . انني فوقه ، هنا على سقيفة حشرت فيها مع عشر ات الناس الذين يمشون ويأكلون ، ويمشون ، يمشون ويدخنون ويحتسون القهوة ويمشون ، يمشونويتفازلونويأكلون

البوظة ويمشون . هـذه الدوامة من البطون والافواه الفاغرة والاجساد الدبقة .. وانا حجر أسمر طويل على مقمد من الحشب ، تتحرك في أعــلاه خرزتان تبرقان ، وله امتداد منه عجب ينتقل بين خشبة أمامه - منضدة، وبين شق في اعلاه ، ينفث بين حين وآخر غمامة زرقاء حارة .

موج الشارع تحت الحرزتين ، وموج البحر الهادر القريب ، في شقين آخرين على طرفي الحجر الاعلى .

كان على خشبة منضدة قريبة ، مجاورة للحجر، رأسان منحنيان يتلامس شعرهما من أعلى ، وتتصادم في الاسفل حشر جات ألفااط أشد حراً من الشارع ، وتبعث باقة من الاقدام تحت الحشبة ، عبثاً آلياً ببعضها . وستة أحجار أخرى أكثر حلكة وسواه، تتحلق وسط السقيفة وقد عقدت الدهشه والبله والاستطلاع أنظارهم على من حولهم ... وسكتت هناك الى الابد .

دبق أصفر . وكل الاشياء هنا ملتصقة والخادم تحبس رقبته ياقة ببضاء انه يضن على عرقه ودبقه أن يتبخر منها شيء خارج بذلته السوداء ، علبة هذه التي حشرت داخلها آلته ، المتحركة جداً المتنقلة بأسرع من رغبات الزبائن ، من حركة الصاعدين والنازلين من المقبقة واليها .

وشرطي أحمر تنتفخ او داجه وعيناه وكرشه في صفـــــــــــــــــارة ، أصغر من أرنبة أنفه الفارقة بين جبلين من لحم الحدين والشفتين ، انه كله في ثفر كقبة على قبر ولي عتيق ، وفي يد تلوح هكذا في الفراغ . وتتحرك علب سوداء لامعة هي السيارات ــــــالبشر .

ان لي بين هؤلاء جيماً في السقيـــــفة ، وفي أرصفة الشارع أمامي وفي ا السيارات ـــ البشر . وفي كل الشوارع التي أراها ولا أعرفها وعلي كل

الارصفة المحقدة الى مالا نهاية ، وفي كل هذا الضجيج والشرطي والصفارة والابنية الصفراء الشاهقة .. ان لي واحداً .. واحداً يعرف كيف يتجاوز كل شيء ليصل الي"، واحداً لا تهمه العلب والكرات والاكوام والآلات والدبق، لكي يهتدي الى سقيفتي هذه . واحد فقط سينبثق عن هذا السديم، عن هذا الجهول المخيف في وديان الشوارع ، في مستنقمات الانهر الطويلة من البشر الزاحفين ، اذ يقف بهم التيار فجأة ، في تعفنون بسرعة و تتصداعد منهم روائح التعثر وأنين الجود ، شخص و تنلاشي المدينة بعد ..

و تجرك النواس ايضاً . وكانت دخينة اخرى ، وأنفاس ملتهبة تحرق اعماق هذا الشاخص من الفراغ . لقد تحطم اناه وقته ، ونزف هكذا من بين اصابعه النحيلة الطويلة . وانجرف إثره وعيه الضحل في غيبوبة الصور المفككة . وحاول النطلع . كان من لحظة يحني رأسه الى اسفل لسيرى الشارع . الآن ينظر الى اعلى . وفي فوهة شبه مضيئة في اقصى بئره ، جرفه ، غوره ، تتراقص اشباح على ، شبه نور وجيف . من اعلى ، فسوق ، كل شيء عور ويتحرك ومضاء . وهنا في اقصى الجرف الى اسفل ، في هذه النقطة السوداه الثابنة ، كنظرة جني مخبول ، يجمد التراب والضحسولة والصمت والشخوص . . هكذا لا شيء الا النواس يسبطر على فوهة النور . اما هنا قالر كود والتأمل بلا موضوع ، والحركة الجامدة على ذاتها . هنا لا نواس .

اقصى الممق ، واقصى الملو . والنظرة الثابنة ، والتشنج . ثم الدوار

يبعد من حوله الحدود والتعينات اولابعاد المستقيمة ، ليرجع السديم يتحكم في كل اشيائه وقد فقدت هوينها، واصبحت بدون اسماء عليه هو ، هو الشاخص ، ان يجد لكل حركة وعلية او انسان حوله وامامه ، منسي واسماً ، وهوية اخرى جديدة .

كذلك هذه الافكار الدابة على سطح جمجمته ؛ لا تمرف كيف تلج رأسه : انها ليست ملكه . هو لم يصنعها . كما انه لم يصنع مخطط هـ ف الشوارع ، ولم يشرع في اقامة حجر من احجار ابنيته . هو ما كان مرة صاحب هذا الممنى ، هذه الحدود ، والمدينة وجدت من قبله ، قبله بآلاف السنين ، فليس هو منها ، غير مسؤول عنها . ارتبا كاتها وتقاطع طرقها ، وتصادم سياراتها ، واصفر ار لونها . حجورها ، مو اخيرها ، مو السلم ساستها ، مؤامر ات اصحاب العلب ، اصنامها ومما بدها ونو اقيسها ومآذنها اشياء على مسافة منه . . تلمسه ، تجتك به ، تبريه ، ولكن لا تلجه . . .

حق انه حجر ؛ وانه في اعلاه له شقوق كثيرة ، حيث يتدور الحجر ويرق قليلًا .. وأنه له استطالة تحمل دخينة ترتفع بين القاعدة والـــر أس ، هذا النواس للخارج ، ككل ما يحتك به و لا ينفذ اليه .

وبين حين وآخر تأتي استطالة خارجية وتمد تحت خرزتيه ، اوراقاً ملونة ، عليها حروف ضخمة ، و تنزلق على الشق الجانبي اصــوات ، الفاظ لا منى لها . تلك اخبارهم وحوادثهم . واما هو ، فانه قابـــع لا اخبار له ولا حوادث . .

انه يرتبط بالسقيفة ، وبالشارع في الخارج ، وبجوف العالم هذا ، بخيط واحد واه جداً . . . قد ينقطع بين لحظة واخرى . واحد سينبثق فوق

17

فِصّة بقَالِم مُطاع صَفَكَ

المادة الخام العامَّة هناك .

وبمد .. اي في مرحلة اخرى يسجلها النواس ، بمد .. لا شيء الا ان يمود فيغيب ثانية في الحام ، في السديم ، في جوف العالم والبشرية .

انهم يعملون بعيداً عنه . كل يستطيع ان يحوك لسانه بطلاقة ويره-ي بسيل من الالفاظ . و اباريق الدهن والزيت ، و خابية الطلح ، و دن المرق ذي الرائحة الحادة المصقولة في البياض . . وكل الليل الملتحف ببخاره الاسود و الجنازة المحترمة . . و اعواد المشانق و الاعدام بالجملة ، و تجارة الاسلحة . . كل هذا يعمل بدأب ويتسابق في العمل . كيف يستطيعون على هذا في الدبق و العرق . . في المواخير كيف يلتصق الجمدان لينفصلا بعد ساعة . . وكل قد شرب من عرق الآخر و طبع شكله على جلد الآخر . . وعلى الكراسي العالية كيف تلنصق الاليات البدينة ، و تعرق هناك باستمرار ، الى الابد ، حتى يتمفن قش الكرسي . ولكن الرصاص باستمرار ، الى الابد ، حتى يتمفن قش الكرسي . ولكن الرصاص والجبال المنفسحة من جهة على زرقة البحر ، ومن جهة على اصفرار والجبال المنفسحة من جهة على زرقة البحر ، ومن جهة على اصفرار المراك الصامتة كمقيدة المجبولين من المنتحرين لا تذكر هم الاوراق ذات الحروف الكبرى الملونة الا اعداداً على اعدد . . يلتصق الرصاص في الحروف الكبرى الملونة الا اعداداً على اعدد . . يلتصق الرصاص في العم الحي والقلب النابض ، و الانسان العربي المجبول . . القتيل دائماً العرب القبيل دائماً

يعملون بعيداً عنه .. الفاتل والمقتول . السارق والمسروق ، الخسائن والقضية . وتباطأت حركة النواس . لقد ماتت دخينة ثانية . وتحركت اصابع المنزف الصامت وتناولت دخينة ثالثة وتحرك وناس النواس من جديد ..

انفجرت ضحكة في شقه الايس . هل يتحرك ?هل يعرف الدوران ? هل سيعمل شيئاً ? وتلتها ضحكة اطول واضخم .. تصر صريراً . بجب ان يلتفت اذن . ولكن كيف ? هل هو ملتصق على كرسيه ? اذن ماذا عنمه . ? انه لو النفت ، هل سيعمل ? وماذا سيعمل ? هل يكف نواسه ? هل ينفذ شيء اليه ? هل يقف عن العد ? عن الاحصاء ? احصاء الاشياء التي تتدحرج تحت .. لماذا لم يكن مهندساً ? هل هناكشيء غير المساحات والسطوح والابعاد .. رياضياً ? وهل غير الوحدات في مطلق الفر اغ ?

اتضحت ، جانب شقه الايسر ، الفاظ كثيرة مندفعة .. لعلها من تلك ومن ذاك اللذين تفجر ا منذ قليل بضحكتين .. و اتضح كلام شيئاً فشيئاً، حديث بصوت عال . على غير عادة الاحجار ذوات الرؤوس المنحنية الهامسة المتلامسة على المناضد في بقية السقيفة . لا بد انهارأسان متباعدان قليلا .. يتقابلان ، لا يلتقيان .

- ـ نسيتني ... أجل نسيتني طيلة ايام ... لا اعرف غير هذا .
- ـــ ماري .. تملمي ان تري في شيئاً آخر ... شبئاً آخر ... هـــــل تفهمين ?
  - ماذا . . هل ستجملني قريباً خادمة في الصليب الاحمر ?
- ـ خففي عنك قليلًا . . لست غريبة إلى هذا الحد عما اريســدك ان تفهميه . . .
  - بل غريبة تماماً ..

هنا محاولة شد . هل ينجح بخلمها مما تلتصق به في ذاتها الدبقة . يجب ان النفت اذن . اريد ان اراها واراه . لم احول نظري مطلقاً عـن الشارع . الآن لا بد لي ان اهجر ذاك . . ما تحتي ادور الى جانسي . . . ينبغي ان تكون جيلة . . . الى حدود . . هو . . ينبغي ان يكون اجمل:

لقد انتظرته اياماً طويلة . عيناها . . . لا بد انها بدون معنى . إنــــها تتطلع دائماً الى خارج . . وحاجباها بينها تتأرجح دهشة صارخة مشدودة . . كيف . . سيفرغ الخارج ، سيتجوف عالما . ستفقده . . هو .

- اضعف الآيمان بآ ماري ان نجمع التبرعات

- كم هذا مضحك ... جمم التبرعات من قبل لفلسطين ، وتجمعـــون اليوم للهفرب ... الا تكف انت الآخر عن هذا الهراء ? ..

هذا الحديث لن يبلغ الى اي نتيجة حاسمة . القصة قديمة . ومثل هـذا الزيف لا يغطي شيئًا على الاطلاق . انه عندمايشدها الى صدره ويضغط نهديها ، ويثير رعشتها ، ستمرف كيف تتملكه اكثر . وحينئذ لن يبقى منه شيء آخر . . للآخرين البعيدين . السنا نتقن جيداً . . نحن كيف نستعبد وُنستعبد . هناك ايد و ارجل تنقدم من سندان الحداد الهرم الذي يصنع حبال القيود الحديدية . . حبال لا نهاية لها . . مثل صفوف الارقباء امام باب دكانه .

خفت الحديث ، وصار همساً ، وتدانى الرأسان .. ولم يبق شـــي. منهما . . . ضاعا في السديمية الحام ، التي تعمر جوف العالم .

لم ار وجه احدهما بعد ، و انتهى كل شيء قبل ان استطيع الدوران . والمكنتي بعد ذلك ان افكر قليلاً . كانت فكرة ضعلة كبقية افكاري . . تعوم من فوق . هذه الفكرة محاولة لصق لفظنين : الفرد الامة . عبئاً افكر . فليس هناك فرد ولا امة . والمسألة تبدأ عندما استطيع انا ان اكون – ان اوجد فرداً حقيقياً . ولن يكون هذا الوجود خاماً ، ولا شيئاً من الاشياء ، ولا عن صدفة طائشة . ولا نسخة بين النسخ . لن اكون هذا الحجر ، المنفصل بكل ثقله ، المعيزول في زاوية من سقيفة تطل على الشوارع المزدحة بالنفايات والأشياء والنسخ . ان الامة ترتفع مني كما يرتفع صباح من فوق ذروة الى ذروة الحل ذروة الى ذروة الى ذروة الحل

منها . علي قبل كل شيء أن أحطم حجري . نو اسه هذا يتجرك في الفراغ ، و افكاري تنزلق على حسن انه لاقا

نواسي هذا يتحرك في الفراغ ، وافكاري تنزلق على جبيني انز لاقا مريعاً بدون اثر .

ان لي ان اقف قليلًا ، ان تهدأ يدي ، ان تنطفي و دخينة . لا إريد ان اشعل غيرها . كفي ..

ما الذي اتى بي الى هذه المدينة الساحلية الصاخبة ?هي غريبة عني ككل المدن الاخرى . وان كان لي مدينة ولدت فيها ، وترعرعت وسجلت في نفوسها . انا اكره الشوارع المتقاطمة وزواحف الشوارع . ولكني كم زحفت . . وهناك كنت النصق بسآمتي ، كا تلتصق بي كامل اشباء المتمدن علاقاتي واشيائي وقيمي وصوري . . وشخصيتي . . كل هذا . . هذا الذي صنمته انا بمساعدة مدارس المدينة المختلفة ، تركته ، نخلصت منه ، رميته خلفي . وهأنا . . بدون انا . لاشيء عندي أجتره . ولست لأشحن خلفي شيئاً مني . . هذا انا: عار كالحجر . واود لو ابقي هكذا دون ان ابني لي قالباً جديداً ، دون ان امد يدي مرة اخرى للحداد المتبق وسندانه الاسود المتبرىء من كثرة ماهوت على حديده ضربات المطرقة .

ولكن ماذا افعل بهذا الفراغ . ان لي انتظاراً ههنا . بدأته منذ ساعة ونصف . وكانت توقت الزمن يدي بدخينتها : من المنفضة الى شفاهي ، من شفاهي الى المنفضة . و بدأته من القديم ، هنذ أن راح خفقان قلي يوقت لي زماني وحياتي . أنا انتظار ، ومر هف يستمدل فم صاعق . أنا نظر قمشدو هقفر يبة لا يقبض عليها منظر ، لا تقلصها حدود .

أجل هكذا أنا . وبدأ حجري يتكمر . ولكن ماذاأنمل الان :

انتظار جدید . حجري أثقل ثما اعتدت خمله.. لن یتكسر بسهولة. انسه كالجبل ، كالمسؤولية. مسؤولية من . · المتمطل ، الشاخص في الفراغ ? وعادا الى الحديث . أو بالاحرى عدت الى الاصفاء لهما .

ــ غداً . . نعم ، نفس الساعة .

كان يجب ان أراهما أيضاً كيف يتحدثان لابدان لكل منهما وجهاً أحس بالحوف . اختى الوجوه الصريحة . اختاها وقد انعقد عليها شبح تصميم . قرار ، عاطفة معينة ، فكرة محدودة . ترى كيف يجرؤون . يقول لها : غداً . لاشك انه موعد . كيف يتمدد هكذا من هذه اللحظة الى (نفس الماعة) غداً . دون أي ضان ،الا أنه يد . يريد التهيتصرف كما لو انه حقيقي . حقيقي الى اقصى حد واضح نير ، كأنه مصباح . ليس بيده اشتماله ولا انطفاؤه . ولكنه ما دام يضي وفي يضيء . .!

هل انا افكر اذن حقاً ? هلّ ارتب الّفضايا ، واخلص الى نتائج ? لابد انني اذن اشعر بالب. اليقين . يالها من كلمة ..

هناك الآن موعد صحيح بين شابين . لقد اتفقا عليه بلهجة سرية جداً ومبطنة. انه موعد ليس كهذا الذي يجمعها هنا الان . في هذا لهل العام ، سينتظر ان وسيؤ لمها الانتظار وتنفصل كل لحظة، في زمانها ، عن الاخرى بهوق وحشية . . تبتلم صباهما ، وولوعها الطفل .

هو ، سيقف ورآء نافذة غرفته ، سيتسمر هناك ، بدون ربطة عنق . وسيمسح كل هنيهة سيلًا من العرق البارد من على وجهه ورقبته . وسيطبق عليه جو الغرفة الحانق شيئاً فشيئاً . ستضرب الساعة بسوطها على كل جسده. كل هنيهة لها ثقلها وقضيتها وعِناؤها .

وهي · · · ستتمثر خطواتها ، ويجذبها رعبها أكثر الى حيثالنـــافذة ، وافغاً وراءها هو بقامته المديدة ، إشارة لحلو داره .

ترى ايمر فان حقاً كيف ينتظر ان، وكيف يألمان?أيشمر ان حقاً بقضية المفامرة?وهل يدركان بأنها يجازفان بكل شيء? هل يمكن لمثل هذا الموعد الناري، في ساعة خانقة من أصائل الساحل المسمرر، أن يكون جزءاً من حياة يسير الى جانبها دون ان يهزها، حادثة عارضة لا تفرض حداً فاصلا بين ماض يجب رفضه كله، وبين مستقبل لا شيء فيه مضمون، تحتاليد?.. هل يحسان بأن الحب حادث مبدع لا يقبل أي مقياس غويب عنه، حتى ولو كان من حب آخر? حادث لن تكون الحياة معه وبعده إلا فوضى الرغبة، صداع الحربة، وماء التضحية والوثبة البطولية ..

هذه أفكار ولا شك ، وأمال بثقل رأسه نحو اليسار ، لعله يجـد مرة أخيرة صاحب هذه الافكار . فليس هو صاحبها مطلقاً . ويرى الدميتين الصغيرتين ، أضعف من ان تنبثق منها قضية . . مشكلة حياة جديدة كلها، وكلها مسؤولية ، خضم من العمل والتأمل و المعاناة ، لا قبل لصاحبي موعد تافه ان يخوضا به .

هذه الافكار ليستله إنها تطن داخله ، في جو من الفراغ ذي الصدى الحجري النحاسي الفقير . وليست لهذين المخلوقين ولا شك. إنها إذن للشخص الذي سينبثق عن هذا السديم ، من الدبق والعرق والعلب المتحركة .

لا بد أنه قريب ، بل يجب أن يصل اخيراً ...

ولم لا .. فانه .. شخص وتتلاشى المدينة بعد .

**\*\***\*

كان بعض النور يشق عنه زجاح الباب من الخارج . وكانت أصوات الفندق تخمد بالتدريج . وسدرت الوديان في غيبوية من الظلام والسلام والحشوع الجبلى الغر . . المخيف . ولم يكن في الغرفة ضوء . ولكن ثمة

تنفسان عميقان بطيثان، هما نو اس الوقت داخل هذا الكهف الجبلي النائي ، في المصبف المجهول .

تنحنح في مكانه ، بيد أن ذراعه كانت شيئاً خارجياً جداً ليس له عليه أية سيطرة . إنها مخترة ، بدون لحم وأعصاب ، جامدة تحمل رأساً صغيراً تستند اليه بكل ثقلها . الشمر ، شمر الرأس الملقى على ذراعــه ، كثيف طويل جداً ، يتساقط ويموج هنا وهناك ، على صدره الماري ، على يدمه، على الوسادة . خصلة قريبة من عنقه ، تتسلق حتى ذقنه ، حتى فحـه . وفي ثغرة يمتليء طمم الشمر والمرق والتمب الكثيب والسفر المعيد والفاية المتحققة ملادة طرية .

يتنحنح قليلًا . ولكنه يعجز . إنه يريد ان يقوم بحركة . ولكن بين أن يريد وبين ان يتحرك فعلًا ، فواصل ومسافات طويلة . إن لسانهيطيعه شيئًا ما ، فيمده خارج الشفتين ، ويلعق هناك حول ثغره سائلًا مالحاً .

صدره وجذعه ، فخذاه . . أشياء مستقلة عنه ، استطالات . و لا يدري كيف يسيطر عليها . هل هي حقاً له . . و كيف . هناك شيء آخر فوقه قسم من جان صغير كبير . . بل صغير . وتنزلق نظر اته على خديه الحالرأس الح طرف الجسد الأين . ويلمح البياض والنومة ينزلقان مع نظر اته من الذراع الطويلة الرخصة . وبالقرب منها كومة لحم عليها برعم محر مدور . ثدي صغير . ولكنه ليس ثدياً وحده . بل يعلق بطر اوة أوسع منه ، بيضاء ايضاً . . . تمند طولاً . . . آه لا يستطيع ان يتبين حدودها ، ولا أن يجد لها أساً . ويحول ان يعلو برأسه قليلاً ، ليناح له ان يمد بنظره الى تهسابة الطر اوة . رأسه هذا ، او حجرة كبيرة منحوتة ، مركبسة فوق . حتى هذه اللحظة كانت عيناه ، اطرى شيء لديه ، تدوران في محجريها . هذه الدوران في محجريها . هذا الدوران هو الشيء الوحيد الذي يستطيعه . .

ودارتا كذلك الآن ، فانداح السقف والجدار ، والسرير الآخر ، بما عليه من ثياب ملونة . والارض .. وعليها حذا ان . والبياض البارد هذا، جزء من غطاء الفراش ، والبياض الحار هذا المتعرق .. جزء من ج .. جسد . لا بد أن يكون كذلك . والجدار والسقف مرة أخرى والسرير الثاني .. وهكذا دورة إثر دورة . ولكن الظلمة كثيفة إلا من هذا اللهان قربه .. فوقه . . حوله . لحم ابيض .

فتح قبضة يده اليمنى ، ، فتسالت به يده المشنجة هذه الى المنضدة المجاورة وجر كأس العرق ثانية . . ونجرع وراغها . اطبق شفتيه . مسا زالتا جافتين . وطعم الشمر بينها جاف ، اعاد الكأس . وحرك لسانه . ودفعه ببطء محترس ، فلمس اسنانه الامامية . وحاول ان يلفظ ولكن الشفتين مطبقتان تماماً . كلمتان فقط . عسد حروفها : سنة سبمة . واذا تم له التركيب ، فمن اين له بالصوت . بهذا الاهتراز في الحنجرة . ان الفكرة تهبط مخترة مقدماً من جمعته الى حنجرته . وهناك لا نبأة . . لا شيء على الاطلاق سوى غفروف جامد .

انها المنان . مكذا . . يلفظها :

ـ فرغ العرق .

جاءت نبرته نحاصية بدون صدى . منـذ من يشرب العرق ? ليس هو وحده القد النقى بها اخيراً ، و انتهى انتظاره وشخوصه . . هناك على سقيفة (الاوتوماتيك) ببيروت. وبعد بضع ساعات اوغلا في الجبل الشالي ، وهناك غابا في الصحت والآماق والارن الازرق ، والشفوف المـحرر .

كانت تتأمله طيلة الطريق . وأما هو .. فكان لا يزال يتجمع ببلادة في عدمه . وعندما بدأ يتحسس بذاته قليلًا ، كان الطريق قد انتهى، ولم يمد

ثمة منعطفات . والمناظر كلها سدرت في ظلمة المساء . لقد ضمتها اخير أحجرة صفيرة ذات سريرين جديدين، وخز انة صفيرة ومرآة رخيصة . ولكن هذه الحجرة كأنها تنجمع على ذاتها ، لتنقذف من نافذة واسعة، الى الشفق واللانهاية ، الملونة بزرقة البحر و صلاة الشمس الغاربة .

كان اول احاسيسه في ذاته الجديدة .. الخوف ، تفطيه قشرة جد رقيقة لا تفطي شيئاً غير رعشة في الفراغ ، إنه منذ الصباح ، منذ ذلك الانتظار الطويل لم يبق له ثمة عادة ، فكرة ، عاطفة ، صورة .وأحس بسذاجةلا حد لها امام كل منظر . فليس له قدرة على ان يفهم شيئاً مما حوله. ليس له ماض ليستمين به على إدراك علاقات الحاضر و اشيائه . هو منفصل ، معزول ، خائن ، إنه جديد .

كان يرتب اشياءه القليلة في الدولاب ، ثم انتقل الى جانب النافذة ووقف ينظر الى الافق البحري البعيد الارجواني ، وينظر اليها. سريمة الحركة، تتماطف مع كل قطمة من ثيابها وهي تنقلها من الحقيبة لتملقها بمناية انثوية في الحزانة : إنها تتصرف كأنها في غرفتها الخاصة. طبيمة رقيقة ، بدون خشية، بدون وحشة ، كل لحظة ملكها .

وقد توقفت لهنيهة تتأمل ادوات حلاقته ، كيف وضهها دون نظام على المنضدة امام المرآة . وشعر انها تحباشياء تلك ، نفس الحبلاً شياء الانسان الذي خلقته انو ثنها العنيفة منذا للحظة الاولى من وعيها العبقري على صباها و مواهبها وجالها . . اجل إنها جيلة كأروع ما تكون امر أق ، ترفع من جالها لدرجة المبقرية . قامة لينة ملتفة على طراوتها ، تنساب في ساقين ماتصقتين ، وتتجمع في ردفين عنيين ، وتتلحن في خصر تستنفده أصفر إحاطة من يد رجل قادرة و تبرز في صدر رؤوم حنون ، والوجه ، يضيئها بعينين كبسيرتين ، مظالتين بحلم ، طفل ابدا .

ولكم حدثته ، واصفى البها ، وكأنه يتملم عنهالأول مرة كيف يميش ، طفولتها وثابة ، احست بميزتها الحاصة ، فافترقت عن الاطفـــال و تحكت بأهابهم ، وكان ابوها بطلها آنذاك ، ولكنه عندما باعها الحرجلهم مغنى ، تخلت عنه ، احتقر ته ، ولم تكن خيبتها بأبيها بأقل من خيبتها بزو اجها الشرقي المقيت ، وانتصرت على الزواج بأن تمودت عليه ، ذلك التمرد الذي لم تجرؤ عليه واحدة من الوف ضحاياه ، وانطلقت تبحث عن بطلها الحقيقي مرة آخرى وخرت اصنام البطولة واحداً تلو الآخر ، امام بطولتها هي ، وشدهها الزيف الهائل الذي يعمر قيم المجتمع السقيم حولها ، فانقصلت عنه وداست مقاييسه ، وتوالت خيباتها ، وكل فشل كان يؤكد لها بطولتها أكثر ،

وكان ان التقتبه اخيراً: شاب أسر فارع القامة ، مفلسف الحركات، شاعري التقاطيع، أيكون هذا ما أعجبها به ? لقد صدمته اول هر قعندما لم تقف عيناها في حدود هيئته وصورته، كانت عيناها نخترقانه الى ما هوأعمق وأخفى ، وكان بحثها قاسياً ثابتاً عنيداً ، إنها تحاول ، وهو يتكلم ، ان تتابع ممانيه في نفسه ووجدانه ، لهذا كان يحس انها نخترقه ، وعندما انتقلت اخيراً من دور المستمع المتفحص ، في ذلك اللقاء الاول لهما ، الى دور الحاور المناقش ، أدرك انها لا تقف عند حدود الاعجاب ، بل انها كأنما تطالبه ان يعطى اكثر ، ان يبرز اوضح ما يكون ، فهي بحاجة الى الاعجاب كله ، وليس بعضه ، انها تميل اليه الآن ، وفكنها تريد ان تهواه ، ان تعبده ، فليكن رجاها الى الذروة ، فليكن إنسانها المفقود .

قالت لهو هويوصلها بيتها بعد انتهاء السهرة: لا أحب جالك يا نبيل . . إنه يمنع المحب من أن يكتشف فيك مواهبك الاخرى، فيبقى هناك اسيرجاذ بيتك المتعالية . لقدانصت الى كلامك اللاهبالممبق حول قوميتنا العربية . وادر كت ان ما افترحته علينا تحت اسم ( برنامج لتحقيق الاهداف القومية)، يجب ألا يقف حيث اوقفته أنت . . ما بالك با نبيل ، هل تدعو الآخرين لتحقيق برنامجك، وما هو دورك انت . إن بطولة العروبة في أفر ادها ، فاماذا لاتضم برنامجك، وما هو دورك انت . إن بطولة العروبة في أفر ادها ، فاماذا لاتضم نفسك موضع البطل . . البطل الاول إن لي شاباً كالصبح إشر اقداً يعمل الآن في المغرب العربي ، لقدذهب الى هناك لانه لا يريد ان يبقى في الحطوط الآن في المغرب العربي ، لقدذهب الى هناك لانه لا يريد ان يبقى في الحطوط

ألورائية ، يهال للمنتصرين ويبكي الهنتصرين . .

وحملقت به ، ثم فذفت كلامها كالحمم بوجه : يجب ان تعطى كل مالديك لفكر تك . ابداً منذ الآن . إذك بطل و هذا ما تنظله فكر تك منك . . » هل كان حقا أمعد نفسه لان يكون البطل ? كان يشعر بنفسه دائماً انه متفوق . إن له افكاراً وعو اطف وإبداعات وحو ادث تجمل من شبابه ما يحفل بأصمق حياة وأغناها . و هو يعلم ان اروع إبداع يستهويه الآن ، ليس الفن ولا الفكر ، بل الفن والفكر من أجل . بلى فليقلها ، من اجل نفسه ولكن اي نفس . هذه النفس عندما نحيا على مسترى القدر ، قدر التاريخ ، القدر نفسه الذي يصنع تاريخ الامة . هذه الفكرة الجايلة كان يحس انه السود ونها على الاطلاق . ولكن مشكلته تقوم في هذا السؤ ال : هل يمكنه ان ياتزمها إلى الابد ? وماذا يمني التزامها . أن يبدأ من حياته اليومية فيتجاوزها . يحلم قم محتود . من هولات تفكيره المصطنع ، ان ينقلب من غدير يمتد كل ضيق محدود . من مقولات تفكيره المصطنع ، ان ينقلب من غدير يمتد على سهل ضحل الى دوامة في خضم تلنهم سطحها دائماً وتبتامه الى اعماقها . كل سهل ضحل الى دوامة في خضم تلنهم سطحها دائماً وتبتامه الى اعماقها . حياة الصاعة . . وبدأها ضدنفسه ، ضداطره ، ضد اصدقائه ، ضدالها لموالله . حياة الصاعة تقد . وبدأها ضدنفسه ، ضداطره ، ضد اصدقائه ، ضدالها لموالله . حياة الصاعة تقد . وبدأها ضدنفسه ، ضداطره ، ضد اصدقائه ، ضدالها لموالله . حياة الصاعة تقد . وبدأها ضدنفسه ، ضداطره ، ضد اصدقائه ، ضدالها لموالله . حياة الصاعة تقد . وبدأها ضدنفسه ، ضداطره ، ضد اصدقائه ، في المالم والله .

وكان لقاؤهما الثاني ببيروت، وهناك صمقتها هيئته، إنه كالاعجو بةالساقطة من كوكب آخر ، لا يفهم ، لا يمرف، لا يمكن التفاع ممه ، لانه لمتمد لذبه لفة عامة، ولا كامات محدودة، ولالهجة ممروفة. إنهالشاخص من الفراغ، عن صمت رهيب مطلق ضمن حدود ذاته . . ترى ماذا وجد . . ماذا يفعل . . هناك وحيداً مع ذاته . . ومع فراغه ?

مضى اسبوع في المنأى الجبلي المنعزل ، في الصمت ، في الذرى وتلقاء مطلق الآفاق الفافضة . استمع اليها ، الى كل القصص ، الى قصتها ومعانبها ومثلها . وقصص صديقاتها . وعرف احتقارها وترجيا وتساميها . فن هي هذه المرأة ، المتأججة بخدين مارجين ، وباشتمال اشقر في اطبول شمر واكثفه ، وبالكلام السريع المنمر د القاذف بقلب صاحبته مع كل نسبرة وحرف وصوت . هذه التي تبدأ من ذاتها ابدا لتقيم العالم . هل تعلمه اكثر من ان يكون ضحية بسيطة : فكره و عمله لهذا الكائن الانثوي الكبير : الامة .

ظل قابماً بصمته، وعندما ادركانه لا عرق ، بعد . • وأن الصبح لم يبق له إلا ساعة واحدة ، احس ان شفنيه يطفر بينها كلام سريع طري؛ لقد تحطم حجره . • ولمها الى جانبه • ترى كم هو رائع ان يكون الانسان لحم حار واعصاب . • قضية دم . وتمتم : لا اني جدير . • بماتر يدمني ان اكون •

هل هو على ثقة ثماماً ? سينظر الى عينيها عندما يشرق الصباح ، وعندها سيتقرر الوداع . ولفت حياتها معاً . وقبل ان يفترقا عندالصباح، صباح الجبال والقمم الملتفة بزرقتها المذراء، حدثته بما كان يؤمن به من غيرتاً كيد الحديث .

- إن معبدك قد اقيم ، ولم يبق إلا ان تقبع به ، ثق ان قداستك هي ان تعب أعلى ما في الحياة وانت تتخضب في رواسبها . الن نبكي لهذا الفراق أنا لم اردك زوجاً لي قط ، فاست لابغي ان اعيش معك الحياة اليوميسة الرتيبة . . تركت ذلك لفيري . . ولكني سألتقي معك دائمساً في مثل هذا المنأى . . بين الذرى ، لا تكف عن التصعيد . . واعلم ان الامة امرأة ايضاً . . مثلها ولدتك تريد ان تزوجك من قدرها . . نعم .! ستكون قصتي غريبة ، وسيحسب بعض السذج انهسا سطورة . ولكن في القرن المشرين ، عصر العلم والذرة تحدث المجزة . أسطورة . ولكن في القرن المشرين ، عصر العلم والذرة تحدث المجزة .

كان طريق العودة طويلًا بطيئاً . ولكن زال تحجره وصعد فوق تجربة الآلية ، إنه يحاول ان يعيش انساناً على مستوى التاريخ . وهندا لم يعد من ضرورة لان يشعل سيجارة ويتحرك نواس في فراغه . انه بدون زمان . وكان بوذا يشخص من معبد الصمت الى الفراغ . ولكن في هذه المرة كانت الحكمة أرضية .

دمشق مطاع صفدي

10

## لارنا بقلم الدكتور سهيل إدريسين



حين قام غوستاف فلوبير ( ١٨٢١ – ١٨٨٠ ) برحلته الاولى الكبرى عبر فرنسا ، في عام ١٨٤٠ ، اي قبل تسع سنوات من رحلته الى الشرق ، كتب يقـول : « 'و•! انا الذي كنت غالباً ، وانا انظر الى القمــر ، في « روان » شتاء، او تحت سهاء الجنوب صيفاً ، افكر في بابل ونينوى وفارس وتدمر ، وفي معسكرات الاسكندر ، وزحـف القوافل ، وأجراس الجمال وصمت الصحراء الكسبير ، وفي الآفاق الحراء الفارغة . . الترانى لن اذهب لأروى ظمـأي من الشعر والنور ، ومن تلك الاشياء العظيمة التي ليـس لها أسم ، في ذلك الينبوع الذي نحن اليه كل احلامي ١٠، وبعد عامين ، كتب الى صديق له : « أتواني لن ابصر مدرة آخرى المقابر المغطرة حيث الضباع تعوي كامنة تحـــت مومياءات الملوك ، إذ يقبل الليل ، ساعة تبرك الجمال بالقرب من الآبار ؟ ٢.

ايكون فلوبير قد حلم بالشرق وشمسه جنّة ضائعة ? او تری دماءه کانت مستحر ٔ اذ کتب : ﴿ فِی کُل بِــوم ، تتفاقم حاجتي الى الشمس ، فليس في العالم من جميل سواها ٣٣ فلوبير والشمس ، الشمس وفلوبير : كائنان لا بد من ات نشد أحدهما الى الآخر كتلة لا تتبعزاً . صحيح ان « مدام بوفاري » تنضح بالضباب ؛ ولكنها رواية كلاسيكيية . واحرى بنا أن نتحدث عن آثاره المتحـررة: « سالامبو » و« غواية سانت انطوان »ومراسلاته التي تتبدى فيها الشمس ومزأ للحياة الساحقة الجيارة .

غير ان فرصة هذه الرحلة ، التي داعبها فلوبير طويلًا ، لم

١ الرحلة الى الشرق . ج ١ . المقدمة ص ١١. ٢ مو اسلات من رسالة الى ارنست شفالييه ، ١٩ آذار ١٨٤٢ . ٣ مر اسلات ـ من رسالة الى ارنست شفاليه ، ١٣ تموز ١٨٤٧

تسنح الا في تشرين الاول ١٨٤٩ . ولقد قام بها بصحبـــة صديقه ماكسيم دو كامب الذي اوفدته الحكر\_ومة بمهمّة رسمية . وبعد اسبوعين ، بلغ المسافران الاسكنـــدوية . وإذن ، فها هوذا فلوبير يوشُّك ان يمس الشرق ، ها هـوذا فلوبير يمس الشرق. وها هوذا نهمه ، ذلك النهم الذي يكاد يكون طفو لياً ، يجد متنفساً له في دابة الصحراء : « وسرعان ما ارتسم الشاطى، ، وكان اول شيء رأيناه جملان يقودهمـ م ال ..» ا

ولكن مخيلته الني كانت قد خلقت شرقاً قامًا على صحراء وبدو ، سننهار تحت ضربات الحقائدة ، كما تنهار محيلة كل سائع اوروبي ؛ غير انها تستعيض عن خيالها الحالم افتتانـــــاً مستلهماً من الواقيع . ولقد قضى فلوبير اكثر من سبعة أشهر في مصر ( ١٥ تشرين الثاني ١٨٤٩ - أول تموز ١٨٥٠) وهناك تت خطوط رؤيته الحقيقية للشرق ٢. ١٨٥٠ ) فقد كان على قصره غنياً حافـلًا بالوان الانطباعات والملاحظات التي يقصد هذا البحث الى تحليلها .

مما يؤسف له ان الروائي الفرنسي الكبير لم يُزر منالبلدان السورية إلا العاصمة .وكان يجلم قبل ان يحقق هذه الرحلة بزيارة تدمر التي كان تاريخها المشرق يثير كوامن فضوله . وقد زار معظم الرحالة الفرنسيين مدنأ سوربة كبيرة كحلب وحمص الامتاع ولا الى الاهمية . على ان ما خلفته زيارة دمشق في

١ مراسلات - ج ١ ، ص ٢٦٦ . ٢ راجع الدراسة الهامة التي كتبها جان – ماري كاريه J. M. Carré عن « فلوبير في مصر » في كتابه﴿الرَّحَالَةُ وَالْكَتَابُ الْفُرُّ نَسْيُونُ فِي مُصَّرِّ ﴾ ٢.طبع القاهرة ٣٢٠.

نفس فلوبير من انطباعات لم يكن دون ذلك في الامتاع والاهمية ، وإن ظل عرضة للنقاش . فهو قد رأى مشاهد أثارت كل اهتمامه ، وتأمل مناظر استخرج منها لوحات غنية ، ولقي نماذج من البشر رسم لها صوراً حية . ولما كان فلوبير ، بدافع من مهنته ككاتب وعيل غريزي فيه ، شديد الاهتمام بعرفة طرق العيش لدى الناس ، فان اخلاق السوريين ستكون مادة خصبة للتصوير الاجتماعي الذي يكلف به ، ولكن ينبغي الا ننسى ان ارجاع رحالة أجنبي ، تختلف اختلافاً قليلًا او كثيراً عن أرجاع المواطن المقيم ؛ ولم يشذ فلوبير عن هذه القاعدة . ونحن نلاحظ من جهة اخرى ان الصورة عنده كانت غالباً ما تضخم الواقع البسيط . ولعل هذا مردود الى ان الكاتب الذي يشعر مجاجة لان يلح احياناً ، يبالغ في رسم الاشخاص والمواقف ، فيخرج عن الحدود التي يخطها الواقع . وهذا يعني ان بوسعنا ان نشك أحياناً بصدق فلوبير ، او على الأقل عوضوعيته ، كما سنرى في بعض المقاطع الآتية .

ومثل هذا 'يقال عن رحلة فلوبير في لبنان . فهو قد زار عدة مدن كزحلة التي خلق مرأى سهل البقاع منها اثراً عيمةاً في نفسه ، وبعلبك التي يصف فيها المعبد الشهير ، تحت ضوء القمر ، ودير القمر وبشري واهدن التي يتجه منها الى الأرز . اما في طرابلس ، فهو يؤثر ان يتكلم عن احاديث شتى أجراها مع بعضهم حول حياة اللبنانيين الدينية . وهو محتفظ من مدينة البترون بذكرى سيئة ، هي انه شرب فيها « اردأ نوع من أنواع المياه » التي شربها في رحلاته . . . ولعل ما يدهش انه لم بجد في بيروت ، التي سافر منها الى رودس، ما يدهش انه لم بجد في بيروت ، التي سافر منها الى رودس، ما هو حرى" بالوقوف عنده .

واياً ماكان ، فان الصفحات التي تركها لنا فلوبير ، هذا المراقب الدقيق الذي لا تشيخ آثاره ، هي بالرغم مسن ايجازها ، بل بسبب هذا الايجاز بالذات ، على جانب كبير من الغنى ، سواء أحملت انطباعات لوحسات او أشخاص او خصائص انسانية . وإن تحليلها سيعطينا صورة عن فكر فلوبير ونفسيته ، اكثر مما يعطينا صورة عن سوريا ولبنان.

#### \*\*\*

تتكشف مذكرات هذه الرحلة عن تلقائيــــة وبساطة عجيبتين . وانها يوفتر لها هذه النضارة وهذا الاشراق ، وذلك المذاق الذي لا يبوخ قط، لهجة واقعية تنزع احياناً الى الفجاجة .

« ان ملابس الرجال الحمراء والخضراء والزرقاء ، و كميات الحرير الفضفاض ، يتدفق عليها كلها من فوق نور. النهال المشرق ، إن ذلك كله يؤلف لوناً كبيراً مخططاً ينبعث منه سيحر فريد » ثم تأتي الصور المتراكبة : «البائع الجالس عند عتبة حانوته وهو يدخن « الغليون » ويستقبل زواره ومشتريه ، بائع « الشربات » المثلج ، مؤجر الغليون ومعسه موقد الفحم الذي تؤخذ منه الجذوات ، فلاح يخرج من الحمام وسط « البزار » فيمر بالناس شبه عاد لا تستر جسمه الا منشفة ، وفي ركن من الاركان موضع قبر قديسس تتراكم عنده العصي والعكازات والطرابيسش والقبعات والخرق والاسهال المعلقة على الجدران » .

ولا شك في أن تجميع هذه الرسوم التي تنسجم مع جو السوق ، هو من خصائص مؤلف « بوفار وباكوشيه » الذي يبدو حريصاً على بسط معلوماته . ولنقرأ ما يقوله بعد عـن « الشيخ بندر عبد القادر ، ذلك الشاب ذي اللحية الصفراء اللَّمَقِ آلحركات ، الانيق الملبس : عمة بغدادية وثوب أزرق » وكان يأتي كل مساء لزيارة فلوبير وصحبه ، حاملًا بعض التحف القديمة التي كان مخفيها في جبته : ﴿ فَاذَا لَمُ أَكُنُ هَنَاكُ «عَمّر » شيشتي وَاخذ يدخنها وهو ينتظرني على الديوان . » ثم يعود الى « البازار » فيلاحظ « ان ما هو جدير بالتنبة اليه جمال الشبان الذين تتراوح اعمارهم بين الثامنة عشرة والعشرين ، وهم اقرب الى القصر ، ذوو شعر اسود وعينين كبيرتين سوداوين وبشرة سمراء ... » ويخرج فلوبير هنا من تجريده ليشعرنا بأخوته وبشريته : « ما اشد الحظوة التي ننالها هؤلاء اذا زاروا باريس! » بل هو يسلس خياله العنان « لو انني كنت امرأة ، لقمت بسياحة لهو وتسلية الى دمشق ! » ( ص ۲۳۹ - ۲۲۰ ) .

و تأتي بعد ذلك تلك اللوحات المؤلمة التي رسمها فلوبير بعد زيارته للجبانة ولمستشفى الجذام . إنه في طبعه حسي ، وهذا

ما ينقذه . إنه ينجح في تفريع انطباعاته وتحليلها حتى يتمكن من ان يخلقها ثانية في نفوسنا . لنسمعه يتحدث عن الجبانة المسيحية التي لا تضم إلا قباءً منهارة و تدفن في كل منها اسرة من بل قد تدفن امة بكاملها !» فهو يجد لذة خاصة في ابتعاث الاحاسيس الشاقة والمشاعر التي تخلق الاشمارة : فر لقد انحنينا فوق فم احد القباء ، فر أينا في داخله بقايا بشرية مختلطة حول مومياء قد جفت عروقها وتقلصت تحت اسمال الكفن . وهنا وهناك بضعة رؤوس بلااجساد ، وبضعة اقفاص صدرية بلا رؤوس ، وفي وسط ذلك كله جديلة نسائية صفراء مذهبة ، منسابة في الغبار الرمادي » (ص٢٤١)

اما مستشفى الجذام ، فقد وصفه فلوبير مرتين ، واكن بعبارات تكاد تكون واحدة \ وهو وصف يتسم بنزعة واقعية حادة ومؤلمة :

و ان مستشفى الجذام يقع خارج المدينة ، قُرب مستنقع تطايرت منه لدى وصولنا الغربان وكواسر العظام . . . انهم هناك ، الاشقياء المساكين ، رجالا ونساء ، كلهم معاً . فليس غة بعد حيماب يستر الوجه ولا تفريق بين الاجناس. ان لهم جروحاً متقبحة . وثقوباً في مواضعالانوف . . ولقدوضعت نظارتي لأتبين في أحدهم أنانك يدان اللتان كانتا تثدليان من كتفيه ، ام هي خرق مجضرة ? لقد كانتا يدين . . اوه . . اين انتم يارسامي الالوان! ولقد كان يزحـــف الى النبع ليشرب ؛ وكان فمه الذي تساقطت شفتاه كانما هما محروقتانّ ينكشف عن داخل حلقه . وكان يهذي وهو يمد الينـــا أسماله اللحمية الزرقاء . . . وكان كل من هناك يئن ويصبح وينتحب ؟ وحين تلقوا صدقاتنا رفعوا ايديهم الىالسماءوهم يرددون والله!» ويستنزلون علينا الرحمات . انهم هناك وحدهم، يطبّبوت انفسهم ، من غير ان يعينهم احد . ان المجدومين يتــــألمون كثيرًا في مرحلة المرض الأولى ، ثميأتي الشلل بالندريج . ولا بد ان اسوأ شيء عندهم هو ان يرى بعضهم بعضاً . وما كان افظعه أمرآ لو علقت عــــــلى جدران اكواخهم مرايا!...» (TET )

ان فلوبير المحلل يأخذ هنا نظارته ويقسرنا على ان نتطلع معه ، بفضول فظيع ، الى هؤلاء المجذومين . وهو يلح في اوصافه ويدقق ويتحدث عن المرض لينتهي الى تلك اللوحة

الرهيبة، لوحة المرايا التي من شأنها ان تعكس للمجذو مين صورهم المرعبة . . ولا ريب ان في ذلك تجاوزاً للنزعة الواقعية الى النزعية الله النزعية الفلسفية الاخلاقية التي تعليل وتفسر وتدعو الى الاعتبار .

ولكن لهجة فلوبير بعيدة عن ان تتخذ نمطأ واحداً في التعبير . فهو تارة محلل دقيق ، وتارة مفكر أخلاقي ، وتارة وصاف مزهف . وهذا التنوع يشكل ميزة رئيسية لموهبته ، غير أنه قد يُقصر دونالقصد آحياناً ، فاذا هو يدنو من البرودة والغثاثة ، اذ يجتزيء بالسرد والتسجيل ، دون ان يريق في ثنايا الاسطر نفساً محيياً . ذلك هو شأنه مثلًا حين بصف زيارته لبعض البيوت اليهودية في دمشق . فيكتفي بخطوط مقتضبة جافة بلهجة باردة ، كانمـــا هي مذكرات مستعجلة يفكر ان يرجع اليها يوماً فيتمها هيكلا ويكسوها لحما: «معظم البيوت غير مؤثشة . استعمال قطع من المرايسا بين الاطر الحشبية والنقوش ، خطوط متشابكة على الابواب ، ومثلهـــا على النوافذ . أعمدة السقف ما تزال تحتفظ بثقوب الاشجار، وهي مطلية بالازرق والاخضر في بعض العرف ، نجويفات في الجدوان . . . ، الخ . . . وهذا ما نجده كذلك في وصفه لزيارة كنيس يهودي ورسم صور بعض المصلين فيه ،وزيارته لبعلبك ووصف معبدها : وبعض الاعمدةقد حال الى الاحرار.هوذا مشهد تاريخي لم يرسم مثله فنان، ولا ينقصه شيء: لا الحرائب ولا الجبال ولا المياه التي اسمع الآن خريرها . . » ثم ينغِمر في شروح وتفسيرات في علم الآثار ، بلهجة رصينة بملة ، يتحدث فيها عن الممرات والصخور والنقوش حديثاً جافاً تنتصه روح الفنان ١ . انه هنا يجر خلفه الضجر والاملال؛ فكانما هو عاجز عن استنطاق الصخور الصــماء والآثار الدارسة ، وعن بعث الايدي البشرية التي ماتت وهي تنقش تلك الاحجار .

ولحن اليس من العجب ان تنتفض هذه الهجة و تضطرب ويسري في ثناياها روح من الحياة ، حين يقف فلوبيرا مام المناظر التي قدتها يد الطبيعة ، فتنشال على شفتيه الكلمات ، بسيطة عادية صادقة ، لا تصنع فيها ولا رغبة في بسط المعلو مات? انه يقف عند الاعالى التي تشرف على دمشق ، ويتحدث اللك بصميمية : «خرجنا في الساعة الثالثة ، فتهنا في الشوارع طويلًا ، بين جدران تقوم خلفها حدائق كانت ترسل لنا ظلالها

۱ راجع «مراسلات» س ٤٤١.

١ راجع الصفحات ١٥٢، ٢٥٢، ٣٥٢.

عبر اشجار الجوز والليمون ومختلف انواع الثمر ، خضرة قاتمة واضواء باردة ... بضع نساء تمر آتية من حيث لاادري وذاهبة الى حيث لا ادري . . كل شيء حزين جداً ومر جداً . . . ولعل ذلك بسبب صمت هذه الشوارع المتشابهة الحالية ... ووصلنا أخيراً جبل الصالحية ، فأسفرت هناك دمشق بيضاء عمادنها التي تخترق الساء وسط الخضرة العظيمة التي تكتنفها، وهذه الحضرة كلها محوطة بالصحراء والجبال .»

ويغادر فلوبير وصحبه دمشق الى لبنان ، فيستروحون على الحدود نسمة جديدة تتغلغل في صدر الكاتب ، فاذا هو يخلف واقعيته ، ويستدعي شاعرية خاصة تترقرق فيها ظلال والوان ورؤى، فكأنما هو ينسى نفسه اذ يدلف الى سهل البقاع المشرق :

« لقد سرنا طوال ست ساعات في هذا السهل العظيم بين بين سلسلتي جبال لبنان . وكان الطابعان الاشقر والازرق يسيطران على المشاهد . وكان جبل لبنان ذا لون لازوردي رمادي فاتن . وحين استيقظنا ، كان السهل كله غارقاً في الضباب ، شبيها ببحيره من الحليب المذوب ، بين السلسلتين . ورويداً ويداً ويداً فتكشف قنن الجبال ، وتظل في هبوطها حتى شبئاً فشيئاً ، فتكشف قنن الجبال ، وتظل في هبوطها حتى تبلغ الارض دخانا ابيض سرعان ما يتلاشى . » (ص ٢٤٩) تبلغ الارض دخانا ابيض سرعان ما يتلاشى . » (ص ٢٤٩) سرمدي . ولقد هبطت منه مشدوها . وعدنا الى قريسة بشري ، فاذا الشلالات الطبيعية تهبط من الصخور ، كما يرى بشري ، فاذا الشلالات الطبيعية تهبط من الصخور ، كما يرى والتصوير ، بل هى تبدو مصنوعة لهما . »

بلاد صنعت للرسم والنصوير ! لا شك في ذلك ، ولكنها ايضاً صنعت لمخيلة فلوبير وحساسيته !

#### **卒卒**卒

اما البشر في بلادنا ، فقد خيبوا ظن فلوبير الذي كان بحلم بصورة رفيعة عنهم ، فاذا هم يبدون ، عبر منظاره ، اقرب الى الفظاظة والفرابة . ولهذا نجد في الصور التي رسمها عن اشخاصهم نزعة تنم عن الخيبة وحس الاكتشاف في وقت واحد ، شأن صورة هذه اليهودية في دمشق :

« ان المرأة اليهودية الضخمة التي رأيناها مساء الاثنين الماضي تشبه « فلور » غانية ملهى « الفاريتيه » : إن جبينها

محلوق، وجفنيها مزججان بالموسى ومصبوغان، وعينيها تحيط بهما كثير من التجعدات. وهي ذات هيئة طيبة محببة، واقفة على قبقابها المرصع بالصدف، تنظر من فوق الى تحت، مادة بطنها السمين الى امام - وكانت هناك ايضاً امرأة عجوز هزيلة زبنت وجهها بريشة نعامة عن كلا الجانبين، بدلاً من شعرها. » (ص ٢٣٧)

وحتى الاوروبيون المقيمون في الشرق الادنى ، ما كان فلوبير ليوفرهم ، فكأنه غريب عن عالم الاحياء هنا ، او هو يذكرنا بجوليفر او برسوم عجيبة لبلاد خيالية . لقد كتب يصف « فابيان » قنصل فرنسا في دمشق فقال « انه سمين ذو كرش ، ثقيل كثيف لا يؤمن في العالم بغير لحم البقر ، ولا يتحدث الا عن البقر وعن الهناءة المادية ، ويعلن اعجابه بلويس فيليب ويؤثر ان يكون المارشال سولت على ان يكون موليير ، وهو على المائدة ، مجدث خادمه الفرنسي بالانكليزية . »

السنا نرى في هذه الصورة المقتضبة نفسية برمتها ? رجـل طيني لا يتحدث الا عن البقر، فكأنما هو ينتمي للحيوات، ويعيش في جو ثقيل من التصنع والتظاهر ?.. ولننظـر الى



عِلة سِندبَاد رَابطة بَحْمَع بَين قلوب النَاشِئة في مُخِرِلِفِ الأَفْطأر

هذا الكاريكانور في وصف مستشار القنصل «غارنيه»: « انه اصلع وليست له لحية ، ثمل ابداً ، وكان همه ان يرينا رسوماً فارسية بذيئة خليعة .. هذه احداها : ...»

وهنا نشعر بميل فلوبير الى التبسط في وصف هذه المناطر الحليمة ، كأنما يجد لذة في ذلك : إنها نزعته الحسية العميقة التي تتكشف عنها ﴿ غُواية سانت انطوان ﴾ .

واذا عرجنا على حديث فلوبير عما يمت الى اخــلاق الشرقيين، كان لنا ان نشك احياناً في اخلاصه و في موضوعيته. لنقرأ مثلًا هذه الحكاية :

«كان في السوق ولي مسلم يتنزة عارياً من كل شي ، وهو يشبه انساناً أبله يقوم مجركات غريبة ويرسل الصرخات ؛ وكانت النساء العقيمات يأتين فيقبلن عورته . . وفي الماضي كان ثمة ولي يضاجع النساء في وسط السوق ، وكان الاتواك الانقياء بحيطون به ومن معه من النساء ، ليخفوهم عن اعين المارة . » (ص ٢٣٩) .

هنا نتكشف نزعة فلوبير للقصص البذيئة ، وهي نزعــة تدفعه الى اختلاق اشياء لا تعقل ، ولا يقبل بها فكر صاف ، او الى اقرار مبتسرات سخيفة . فهما بلغ من اعتدال المسلمين او من تراخي تعصبهم ، فهم لن يقبلوا ان يجري هذا تحـت اعينهم . ثم ان فلوبير يدفع السخف الى ابعد حدوده حـين يزعم ان بعض الاتراك الاتقياء كانوا يخفون الولي ونساءه عن اعين الناس. إن «سذاجة» الشرقين (والمسلمين) و «جهلهم» لا يفسدان عليهم حس الشرف والكرامة ، هذا الحس الذي يزأ به الاوروبيون في العادة . ولا بد ان فلوبير قد عد «سكان دمشق» حيوانات حتى يمكن ان يوجد فيهم نساء يقبلن ان يضاجعن في الشوارع . واولياء مجاذيب يفسرون عملا فاحشاً بانه عمل ديني . ولعل تغرض فلوبير يتبدى من عملا فاحشاً بانه عمل ديني . ولعل تغرض فلوبير يتبدى من فترك لخياله العنان ، من غير ان يتحرى الحقيقة ، وحتى قصة فترك الولي العاري ، قصة مختلقة من المحال ان يقرها عاقل . فاترك الولي العاري ، قصة مختلقة من المحال ان يقرها عاقل .

على أن فلوبير يبدو أقرب إلى الحقيقة حين يلاحـــظ و تأدب سكان دمشق وسلوكهم الطيـــب بالاجمال . ولقد وجدهم جوزيف قد تغيروا كثيراً ، فأصبحوا أقل تعصباً واكثر تساهلًا من ذي قبل . » (ص ٢٤٠).

وهذا هو رأيه كذلك في مسيحيي دمشق: «حدثنا السيد غوبو، رئيس اللعازاريين ، عن المسيحيين هذا، ان الكهنة العرب م اكثر تركية من المسيحيين ، والرابطة القومية هي اقوى من الرابطة الدينية ، وهو لا يشكو شيئاً مسن المسلمين ، على العكس ، (ص ٢٤٦).

وبالرغم من ان فلوبير لم يعرف العربية فقد حدس بالشعر العربي ، الشعر الشعبي ، وعوس عليه في له ما فوته جهله . « لقد نظم احد الشعراء العميان قصة موت الاب توماس ، وطاف يغنيها من باب الى باب ، فيتعيش منها . وهكذا يوجد كثير من امثال هوميروس المشردين الذين مجتومهم الناس كثيراً ويرمجون اموالاً طائلة . وقد وأيت شيخاً بدوباً جالساً عند مدخل خيمته يروي القصص وأيت شيخاً بدوباً جالساً عند مدخل خيمته يروي القصص الحيالية ذات العنصر العجيب . تأثير الحيال الى ابعد الحدود . ولا شك في ان شاعراً ما يقدر هنا تقديراً شعبياً كبيراً . وهذا ما لم مجدت قط عندنا ، مهما قيل في ذلك » ( ص ٢٤٦)

ولعل فلوبير لا يتجنى كثيراً حين يتحدث عن انتشار اللواط في الشرق ، واكنه قد يكون مخطئاً في تعليل ذلك بان « الرجال لا يرغبون هنا في النساء » . . وهو يستجيب للحقيقة الواقعة اذ يتكلم عن الاعتدال والتساهل والتفاهم بين المسيحيين والمسلمين ، وعن سلطان الشعور القومي ، ولكنه يعود الى التجني حين يتحدث عن اتيان المنكرات في الشوارع وص ٢٦٢ – ٢٦٣) .

ومن اطرف ملاحظاته حين يزور صديقه الشيخ بندر انه رأى طاولة بليار في مقهى : « وكان الاتراك في ملابسهم الاوروبية مقتعدين الكراسي ينظرون الى الكرات تتدحرج. انها اوروبا في آسيا إوهي تدخل بواسطة البليار . . ويالها كم هي تتمدن ! ما عسى ان يكون شأن الشرق بعد حين ؟ ألعله ينتظر البعث عما قريب ؟ »

وانها لنبوءة صادقة!

\*\*

وبعد ، فلعل هذه المذكرات كافية للكشف عن ميزات الرحالة الروائي الكبير ، وعن مساوئه ايضاً . إنه قبل كل شيء مراقب دقيق ، ومراقبته المخسوسة تتركز على السهات

١ يقصد السلمين . ٦ الذي اغتاله اليهود في دير اللمازارييسن ،
 وكان فلوبير قد عرف قصته .

#### ظهر حديثاً عن

### دار المعارف

غ.ل

- • المفرب في حلى المفرب ثان تحقيق الدكتور ضيف المدكتور ضيف المدرد محمد شاكر معمود محمد شاكر المدرد المد
- ١٥٠ عنترة الجزء الاول اللاستاذ حسن جو هر وشركاه

  - ٣٠٠ الموجز في الادب العربي اول لجنة من الاساتذة
    - ۰۰۰ « « « الثاني « « «
- ٠٠٠ كنديد (او التفاؤلن) ترجمة الاستاذعاد لزعيتر
- ٢٠٠ الليلة الثانية عشرة ترجمة خليل مطرات
- ٧٠٠ الاسس النفسية للتكامل (من منشورات علم الاجتاعي
- ٢٥٠ المثاني للدكتورعبد الوهابعزام
- ٢٥٠ حوار الملهمة للحمدعلي الحوماني
- ٣٠ الجزء مجموعة سيرة الرسول ١٤ جزءاً باشراف محمد برانق
- ٣٠ الجزء قصص الانساء ٢٠جزء آ « « « «
- ٣٠ الجزء مجموعة القصص الدينية ١٢ جزءاً « « « «
- ۱۰۰ الجزء مجموعة تفسير الفرآن للاستاذ محمود محمد حمزه الكريم ٣٠جزءً وشركاه
- ١٠٠ الجديد في التهجي والمطالعة أول للجنة من الاساتذة

#### تطلب من متعهد التوزيع

دار المعارف بيروت

لصاحبها أ. بدران

بناية العسيلي السور ص . ب ٢٦٧٩ ومن جميع المكتبات الشهيرة في البلاد العربية

الخاصة التي يتسم بها أنسان أو شعب ، فانما يستوقف نظره رأس بارز او هيئة غير مألوفة : فنحن نراء يترصد حركة كاهن ، ويسجل ما تتفرد به امرأة ، وما يلحق بسياسي من زيف وتصنع ، وما يأتيه تأجر من ارجاع . . والحق ات هذه الخطوطُ الموجزة توحي بمسلك او بمزاج برمته . وهــنا تتبدى موهبة مؤلف « مدام بوفاري » . أن الاشخاص الواقعيين الذين تحاذيهم في الشوارع يكتسبون بفضل مراقبته الدقيقة خلقاً جديداً ، فينمون ويتحركون ويتميزون بطوابع خاصة ، ولولا ان فلوبير يولي المستغرب والمسترذل اهمية مبالغاً فيها ، لدنت غاذجه البشرية من واقعها الصحيح . انه يستشعر انبساطاً عجيباً في سرد التفاصيل الشهوانية والحكايات البذيئة ، وهو يجمع صور المسالك الحلقية الشاذة والفكاهات الخليَّمة ، ويكلف بوصف المشاهد التي تبعث على الذعر ، ولَمَّلُهُ فِي ذَلِكُ أُوفُرُ الرَّوَائِينَ الفُرنْسِينِ ۗ وَأَقِمَتُ . وهو من غير شك أكثر الرحالة الذين زاروا الشـــرق واقعية . فلقد اختلق جيرار دو نرفال مثلًا رؤية للشـــرق استمدها من « الف ليلة وليلة » ، ولهذا كان في حديثه شعر اكثر بماكان فيه من حقيقة

لقد كانت خلة الشرق الموضوع الامثل الذي داعبته مخيلة فلوبير زمناً طويلا ؛ ولئن كان قد اصيب بخيبة من مرأى البشر ونماذجهم ، فان هذا الشرق ظل في نظره بلادالشمس التي هي ينبوع كل حياة ومصدر كل جمال . ومثل هذه الرؤية نجدها في أثر هام من آثار كاتب معاصر هو كامو الذي يحن الى النور في كتابه «الصيف» حنيناً محموماً ويعده رمز الحياة والتفاؤل في بلاده الجزائر ، هذه البلاد التي لا يفادرها الاو في قلمه امي ورهمة وخوف من ظاهم اوروبا .

ولقد استشعر فلوبير ، هو ايضاً ، مثل هـذا الاس اذ غادر بلادنا ، فكانت آخر عبارة كتبها ، في الساعة التـاسعة والنصف من صباح العــاشر من ايلول ١٨٥٠ ، هي العبارة التالية :

«اشعر بالحزن حين اذكر اني قد قلت «وداعا» للصحراء واني بعد ردح من الزمن ، لن ارى مرة ً اخرى جمالا» ا سهمل ادر س

(١) الوحلة الى الشرق، ج ٢ ، ص ٢٤٧

[ ما بين الثامن من أيار والحادي عشر منه عـــام ه ١٩٤٥،قتل قائد فرنسي خمسة واربعين الف طفل وامرأة وعجوزَ من أخوتنا عرب المفرب وأحال ثلاث قرى حطاما منثوراً بينا كان الرجال في الجبال . وهذه المأساة تــكاد تتجدد في أيامنا هذه ١٦

> تركوا السنابل والمناجل في الحقول° ومضوا يجرون الذيول والزرع ينتظر الحصاد والبيدر المهجور مجلم بالغلال وصفارهم يتهللون لفلة العام الخصيب ويبددون طيوف أمسهم الرهيب أمس المجاعة والخطوب ِ ؟ لكن أغنمة الحهاد انستهم الحلم الجميل فعلت هتافأت النضال ومضوا كتائب فيالجبال لمحققوا حرية الوطن الحبيب

> > وهناك في صمت الصعمد

اغفت ثلاث قرى على حلم شرود وعلا رصاص الثائرين موقعاً نفم الحلود واذا (ہولاکو )علی ابواہا وفر العدید منحفز للمطش . . والاجرام . . . خفاق [ البنود

وعلا دوي المدفعية فاحتفى طيف الرقود واستبقظت مذَّعورة من نومها ذعر الطريد أشاح اطفال تفرمن الوقودالي الوقود وعويل غادات بمزقة البرود يلطمن شاحبة الحدود

ويصحن صيحة يائس فزع شريد

« ما رحمة الله الوحمد »

وفحيح السنة اللظى وخرير أكو اخ العبيد وجسوم قتلي قدنثرن نثار ذابلةالورود وهرير كاب من بعيد

ودبيب شيخ حامل احقاد مظلمةالعهود ومضت دقائق خلفتها مثل (عاد) أو (غود) نار' وأشلاء ممعثرةعلى هام النجود

وهناك أطلال القرى وحطام اخوتنا

وصدى صراخ المدفع المسعور والتنك [العنيد]]

وانين أتماع الرغيف المرغمين علىالسجود للظلم..للاجرام.. (لله الجديد) المؤلمنين برحمة آلله الوحيد

التاركين الارض للكفار اتباع الجحود الحالمين - كما يقال لهم (بجنات الحلود) يلقون فيها الحور نسرح في ذرا العيش

وهناك قيقهة الحنود

وغناء ليلالعربدات يطنفي اذن الوجود { وسرور (هولاكو) الجديد

بالموت. بالدم . . بالدمار . . بفعله السامي

وهنافهم للنصر . . «للنصر المجيد» وكأن «نابلمون» عاد يجرزاهمة المنود ويعيد «اللافرانج» تاريخ البطولة والسعود

﴿ وَهُنَاكُ تُوتَفَعُ انْتَفَاضَاتُ الْحُشُودُ وتصيح بالسفاح . . بالوغد الحقود ما أنت ﴿نَابِلِيونَ ﴿دُو الْعُرْشُ الْوَطْيِدِ

ما أنت قهار الفيالقوالكتائبوالعديد ما أنت عملاق القضاءفنستنبرالي الركود أو ما درست مصير سندك المريد? أو ما درست الشعب في تاريخ امتك التليد كم فمه مثلك من بلمد

صنع القيود فكان قربان القيود وأراد تمثال الحلود فتكان تمثال الكنود لا .. لن تكون اعز من «عدالحمد» عرَف الوجود أعز مذك فلم تردّ خطى [ الوجوع

کم قد رأینا بامغرر - من «مترنیخ»

أمثال سيدك العتيد.

يا من تقوم على القساوة والحديد انا لنهزأ كانا..بالبار..تالدم..ىالحديد ﴿ وبمطش زمرتك الشديد

ولسوف تبصر ثورة الحقد المبيد وترى علاك على دروب الموت كالعفن [ المديد

وتمرعنك مواكبالتاريخصاخبة النشمد متغنيات بالمني . . بألجد . . بالغد . . بالصود وتصبح بالسفاح . . بالعبد الحقود

بحطام عزتك البديد مهلا فراعنة النذالة والقذارة والجحود « إنا نهاية كل جبار عنيد »

وهناك لمتزلاالسنابل والمناجلوالحقول مجنونة الاشواق تنتظر الحصاد وفلول قافلة الحياد .

لكنها ظلت نداءً في الجبال و في السهول للطير .. اللارض الحبيبة . . للذبول .

الفحيس (الاردن) ناجي علوش

٠ مترنيخ صاحب سياسة الندخل الــذي اراد ان يمنع قيام الثورات في اوروبا كلهــــا أ ولكنه فر بجواز سفر مزور سنة ١٨٤٨ عند ۗ اندلاع الثورة في المانياالتي كان رئيس وزرائها. ۗ

البارحة باام كنت في صلاة الاحد . . اليوم هو الاثنين بيا ام . ولكن البارحة كان أجدى للدعاء . . الله يضحك . . ماذاكان دعاؤكيا أم في يوم الاحد .? حالحبن والسبانخ والحليب والدبس وزيت

## إجهري بالرعاء الآخر... فصلة بنام مر ذستون

[ الى الذين يعيشون في الحيام ،الذين قدموا من ارض عربية ، والذين ينهضون كل يوم على صدى جرس كنيسة مجاورة . الذين بمضفون القربان المقدس ] .

لقد مجثت عنك يا أم كثيراً ، لانني لم استطعان أقاوم الجوع المقيت اكثر من الليل بطوله . وعرفت انك في الكنيسة كعادتك . . لماذا هددتني بانك ستغضين على . . ? هل أخطأت في حضرة المصلين

أيتها الأم الطيبة ..? انني لم أقل شيئاً في الكنيسة يثير غضبك، لقد قلت لك انني أريد أن آكل ولم يستمعني ، ولا حتى ذلك المصلي المجاور لنا ... لقد همست همساً يا أم، هل أخطأت .. ? لم أكن أفهم أن ذلك بمنوع في حضرة الله .?

ونهراني ... وخرجت ، ألم أطع امرك ? وعدت مرة أخرى ، لانى كنت جائعاً للغاية ، وكانت الصلاة طويلة ذلك اليوم . والدعاء ، لقد سئمت دعاء ذلك العجوز .. عي .. وأحسست أن دعاءك كان اصدق من أي دعاء آخر . كان مركز أيا أمي وصادقاً أبداً ، كما لو أنني أتكلم عا أريد . لكن عي ، لقد كرهت دعاء بقدر الخليط الغريب الذي جاء الرحمة ورضاء الوالدين والاصدقاء والشرف مع الباذنجان والبصل وحليب الجاموس – . . أي دعاء سمعته على لسانك يا امي . ؟ هذه المطالب العادلة ، لقد انستني أنني أتيتك للمرة الثانية ، وانني جائع لكل ما هو جاهز وسريع .

ورأيتك تتخطين المصلين الى ابي ، وتقبلين يده النورانية . فعرفت أن ذلك أوفق لأمانيك .. آه ايتها العجوز الطيبة ! لقد كنت تحكمين الطريق على الله ... كي يضطر ... كي يضطر أن يعطيك خبزك الجوهري ، ويترك لك ما عليك ، ما أجل كل هذا ايتها الام الطيبة !

وعدت في ذلك الصباح مسرعاً الى خيمتنا ، ولقد سبقتك كثيراً في طريقي الى هناك . ولست أدري كم كنت مرتاحاً لكل ما طلبته من الله ! لقد تطاير الفرح من ذهني كالشرر ، ونسيت لبضع ساعات أخرى حاجتي للاكل . . اي أمي الطيبة . . ما هذا الذي تدركينه عن الله . . مستودعاته . . والطريق المؤدى إلى رضاه . . ؟

أي امي الطيبة. . ! لقد خلفت لي الآمال المزهوة ، أحقاً أن الله يفي بالوعود ? اي امي ! هل ينبغي للاطفال ان يطلبوا الزيتون يا الله ... وولدي الصغير ياالله ... وكذلك ارزق زوجي حامد الذي يعمل بالمدينة يا أبت ..»

ورجعت يا أم مطرقة خجولة صفراء .. ماذا اخجلك يا أم؟ انك لم تفضحي المنزل كثيراً ... ومع ذلك فيانه هو الله، وليس من أحد يستطيع ان يسمع ماذا ارسلت له من اماني .. لقد نسيت أن تطلبي ملحاً للخبز ... زيت زيتون ? أي طمع هذا يا أم .. هذا الغالي ? لقد استشرت براءة الله يا أمي ..

ماذا دهاك يا أمي . . ? الزيت والحليب . . وعصير العنب . . و السيارة . أية براءة مضحكة هذه ايتها العجوز الطمية ؟

وعدت أيتها الام الطيبة كالظـــافرة ... كنت تمضين الكامات التي رددتها أمام الله ـ ذلك القابع في ناحية ما في اطراف الكنيسة . . كنت تمضفينها كالحالمة بالحبز الجوهري، الحبز الذي يكفينا يومنا ...

لا تغضي يا أم ، لقد سألته كل شيء، حقاً انك تفكرين. هل نسبت أن تذكري له أمانيك الاخرى ?.. ملح للطعام يا أم .. وبقرة حلوب .. لقد فاتك البعض: ان الخيرات كثيرة أيتها العجوز الطيبة ... والآحاد ... والاحساد كثيرة الضاً .!

وأتيت بقطعة خبز مكعبة .. وانتظرت ان نلتهم ذراتها مع التسابيح الطويلة الرحمانية «اعطناخبزنا الجوهري.. واترك لنا ما علينا .. أيها المسيح الرب» ..

هذه الحبزة يا أمي هي التي تحمل الى قلوب العسائلة الطيبة الثقة بوعود الالـــــ . . . لقد أكانا جسد المسيح كي يعطينا الحبز الجوهري . . ويترك لناما علينا . . وتكلمنا كثيراً في انفسنا . . ووصفنا الاماني بألف صورة . أية صررة قد منحناها للخبز يا أمي ? لقد أصبح الرغيف قطعة من نور ، وولدك الصغير ، لماذا يختلف عن أبناء الناس ?

اشياء صغيره ... صغيرة للغاية .? لقد حدثت اخي الصغير وكذلك سميح – سميح ابن ام وليد – لقد اتفقنا ان نضرع الى الله .. ان نقول له « ايها الاب العالي .. امنحنا الذي كانت امي نطلبه » ذلك الدعاء يا امي ، كان اصدق دعاء يكن ان نعيده على مسامع أبينا العالي .. أن نعيده دوماً . وعندما اتيت الى الحيمة .. كان طرف منديلك بحمل الينا قطعة خبر مكعبة ، وكنت تضغطينها في راحتيك ولقد كنت لا اعرف كل ذلك يا امي . وقلت لنا ان هذا وقلت ان قطعة منه تكفي لان يبقى احدنا دون جوع يوماً وقلت ان قطعة منه تكفي لان يبقى احدنا دون جوع يوماً كاملًا ...

وقسمت القربان المقدس بيننا ، وكانت حصي - لست ادري لماذا - اصغر من غيري بقليل ... وعندما التهمتها - وكنت جائعاً منذ الليلة الماضية كما تذكرين - شعرت انها لم تحقق في فراغ معدتي رغبة ما . ولكنني سكت على ذلك

المؤجز في الأدب المجربي وتاريخه وسند بدوست الديسانية والمؤتربية

• أحدث المدن المدبل والمريخ تقيد في همة أجزاد :

العهدالج اللحيات . العهل لاسلامي والأموي . العهالعباسي العهدالانداسي وعرسالانحطاط . عصداً لنهضاف

- دراسانت موجرة المؤدب نصوصاً « وتحليلا وتاريخاً » نطق على كل منهج في المدارية المراب المعالمة على المراب المعالمة على المراب المعالمة المراب المعالمة المراب المعالمة المراب المعالمة المراب الم
- نطانت علمة على خلف عصوار لأدبيهما لا برالطالبطك وطبوع عليه اذا أياء المؤسع.
  - ملجع للمطالعة ، ولجاث لتمن على علية الموضوّات في محلف الوعما . ثن أكبزع •• الله ع . ك

بطلبه المعارف بيروت

لصمَاحِبُها أ. بدريت بنايشالم بلي السور - ص ب ٢٦٧٦ وَمِن جَيْءَ المَكتِباتِ الشهرة في البلاد العربّية

ــ وكنت اخاف ان تغضي على . . وبقيت يوماً كامــــلًا في جوعى الصامت .

آه . . يا امي الطيبة . . اليوم هو الاثنين ، وما مسن سبيل يا أمي . ففي كل بقعة من جسدي يقع ألم مرير . . ألم حرمان محدر . وما من سبيل يا امي الطيبة . ليس هناك صلاة كبرى اليوم . وليس من أمل في قبول دعاء الاطفال بمعزل عن امهاتهم . . . وأنت غائبة منذ الصباح الباكر . . . ان ذهبت . ?

هل ستعودين حقاً يا امي ?انني اخاف عليك من الوحوش التي تتربص في الطريق . من سيعنى بنا بعدك ? من . . من ابتها الام الطيبة ؟

انني جائع الآن .. واخاف ان تتأخري كثيراً . فلقد ارتقت الشمس قبة الساء بكلل باد ، واستبدت اشعتها المحرقة بكل المخلوقات ، وبعد قليل ستنحرف – حتى بأمانينا – نحو العالم الآخر . ولسوف اطير جنوناً عندما يستبد بنا الليل ...

لقد اتى الصغار الي وكالهم يسألون عنك ، وسميح ابن ام وليد ايضاً بويدون ان ترددي الدعاءعلى مسامـــع الله . . . ولكنني اشعر الان بعدم جدواه ، لســت ادري لماذا .! فقط لأن الله بطيء لاستجابة ، ثم اننا بحالة خطر . .

لاذا لا تظهرين الآن ... فنحن مرتبكون أيتها الام الطيبة .. هل اغراك الوحوش فذهبت .? وماذا نعمل نحن .. كيف يستجيب الله للاطفال بمعزل عن امهاتهم ? عودي يا أمي ... فها هو الليل .. الليل الخيف ، هل سنتوزع في الطرقات للبحث عنك ..?

- « هل فهمتم ايها الاطفال? كل منكم يبيعث في الطريق التي أشرت » . . ما هذا الجرس . . هل هناك صلاة . . اليوم عيد ؟ • • ايتها الام الطيبة لعلك تهمين بارسال دعا • آخر . ؟ الجامعة السورية - كلبة الحقوق م . زيتوت

الاديب ملك الامسة .. لست ادري من الذي قالها اول مسا قبلت فوضع في فم الكثيرين عذراً لتطفلهم على حياة الاديب مناً ...

والتملك كما أعلم مفى عهده.. وحتى تملك العبيد .. الا ان يكون صـاحب القول عد"

الاديب شيئًا تافهًا .. حجراً او حفنة تراب يتملكها من يشاء دون ان يخشى حساباً .

ان الاديب الذي يريد هو ان يكون ملكاً للامة يكتب مذكراته ويضمنها كل اسراره ثم ينشرها او يوصي ان تنشر بمد وفاته . . اما ذاك الذي لا يفعل فقد قال صراحة ان اسراره هي ملكه الخاص ويجب ان تذهب ممه الى قبره . . وإرادة الميت تحترم دائماً .

لقد عثر الباحثون بين آثار مي على مئة رسالة غرامية ارسلت اليها من ادباء تمشقوها عرباً او اجانب وسروا بالقطة لانها تؤلف كتاباً مضمون الرواج يجذب القراء ... ولكنهم فضلوا لامر ما له الحشية من الاقلام الثائرة له فضلوا استشارة فيلسوف الجيل لطفي السيد .. او عسلى الاصحضان موافقته سلفاً .. واجاب ابو الجاممة : لا .. قالوا : ولماذا ? قال : ان اسر ار مي هي اسر ارها الخاصة .. وحتى كاتبو هذه الرسائل لم يمد لهم حتى التصرف بها بمد ان ارسلت البها .. قالوا : يا استسادنا ولكنك رجل مستنير سبق عصره بخمسين عاماً !. قال بحزم : هذه مؤامرة عسلى سر امرأة وكفي .. قالوا : ولكن التاريخ .. قال : ومن الذي ولجم بالتاريخ ؟..

ان اصحاب الرأي القائل بان الاديب هو ملك الامة او ملك قرائه الم يستندون الى حجة قوامها ان انتاج الكانب الها يتأثر بحياته الحاصة .. اي انه ينتج انتاجاً قوياً او رقيقاً ، عاطفياً او عقلياً ، وفق الظروف التي تحبط به وقت الانتاج .. ومن حق من يقرأون الاديب ان يعرفوا كيف كان ظروف حياته عندما انتج هذا المؤلف او ذاك ..

واصحاب هذا الرأي كأنما يريدون ان يتأثر القارى، لا بالكتـــاب بل بمن كتبه .. فكأنهم نسوا الحكمة القائلة .. «انظر الى ما قبل لا الى من قال » طالع ما بين يديك مجرداً من كل المؤثرات؛ ليكن تأثرك انت بمقدار ما فيه من حكمة او عاطفة ، ولا تدع لصاحب القول ، حيــاً او مياً ، لا تدع لشخصيته ، ان تؤثر عليك .

ولست ادري من اين جاءتنا هذه البدعة .. بدعة نبش جثة الميت من قبرها ثم وضعها على المشرحة ، وغرز السكاكين فيها ، بينا نحن لم نفرزهذه السكاكين وصاحب الجثة حي يستطبع الدفاع عن نفسه ... ولكن اغلب طني اننا اخذناها عن الغرب ، فن المألوف هناك ان يكتب الكتاب عن حياة الاديب الخاصة ما يشاؤون كا فعلوا مؤخراً بمدام دوستايل وعشاقها..

ولكن من يحذون حذو الهرب في هذا المضار ينسون أم تقطية في الموضوع، وهي ان مزاج الناس في معظم تلك البلدان لا ينفر من هذا .. ففكتور هيجو مثلًا صاحب البؤساء ترك زوجته واولاده وعاش مع مدام دور به اعواماً ، ولما توفيت سار في جنازتها حاسر الرأس يتلاعب الهواء بشعوره البيضاه . ووقف الناس يعزونه على ضريحها .. لا هو بالحجول ، ولا مزاجهم بالمشمئز .



ومدامدوستايل عاشت حياتها مكشوفة لا تستر فيها .. كانت تمايش وهي في الخمسين عشية أدر ن الثلاثين، إلى غير ذلك مما هو معروف عنها .

وازاءهذهالنقطةالهامةالاولى نجيء نقطةهامةاخرى وهي ان الاديبالذي يميش حياتهمكشوفة

ولقد عرفنا نحن في فترة من التاريخ العربي شيئاً كهذا . . كان عندنا ادباء بل شعراء يفاخرون بمباذلهم . فبشار بن برد مثلاً الذي فاخر بالفسق والفجور والذي 'فتل تلك القتلة المشهورة بسبب فجوره . . وعمر بن ابي ربيعة الذي عاش غزلياته و اذاعها شعراً ، هذات و امثالها لم يشنهم ان يكتب النساس عنهم كل شيء وليس في حياتهم اسر ار لم يفاخروا هم بها .

ولكن حالنا اليوم قد تفير ، فعيطنا لا يستسيغ الفضائح .. وادباؤنا واديباننا على الاخص اولئك اللواتي تكتمن ، ومن يدري اي حرب دارت بين عقل الواحدة منهن وبين عاطفتها .. واي جهاد جاهدت وتضحيات ضحت لتبقي على سمتها نقية وعلى احترام الناس لها حية ثم ماتت فجاء من يمتدي على قدس اقداس نفسها لا يرعى للموت حرمة .

ان للمؤرخين صفات خاصة بهم اولهاالبحث الدقيق ... وفي عشر ات الكتب التي كتبت عن مي لم اقرأ لكاتب قابل اطباءها في مستشفى الامر اضالعقلية وعلم منهم بدقة ماذا كان مرضها ..: او بحث عن خدمها في ايامها الاخيرة واستقصى منهم شؤونها ..? فهل وجد من فعل هذا وفاتني الاطلاع عليه.? اتمنى ذلك !

ثم ان التجرد عن كل هوى هوصفة إخرى من صفات المؤرخ. . وأغلب طني ان هذه الاشياء كانت امام عيني لطفي السيد عندماقال لمن و جدوارسائل مي فودوانشر ها، كان هذا امام عينيه عندما قال، ومن الذي و لجكم بالتاريخ? ان ابن ياقوت صاحب الماجم الثلاثة الشهيرة ، معجم الشعراء ومعجم الادباء ومعجم البلدان ، قضى حياته يسير على حماره من بلد الى آخر وينام في خان كل مدينة يبحث ويدقق قبل ان يكتب كلمة في معاجمه .

وهيرودتس ابو التاريخ كان ايام الفراعنة يتنقل من قطر الى آخر على جواده برآ وفي المراكب الشراعية بحرآ ، وبعد البحث والاستقصاء يكتب بالحرف الواحد.. « هذا ما رأيته بعيني رأسي » او يكتب « هذا لم اره ولكن قبل لي عنه » فتصور دفة المؤرخ .

وبعد فتلك ارائي الخاصة، وكم يسرني ان اسمع آراء الادباء في الموضوع فهو هام يستحق المالجة .

# الحرف مه والرياف من المعلى المرتب عدد

تبدأ حياة الانسان منذ لحظة وعيه ، ثم لا تنهتي أبدآ الا بالنسبة لوعي الآخرين . فالموت ، ذلك القانون الذي غزا الصحراء ، وبابل ، وقارة في بطن الاطلنتيك ، ومحا تواريخ عديدة ، وحضارات قامت على ضفاف النيل والفسرات ، وثقافات تأطرت أمام الكوارث واتخذت لها أشكالا ميتة . . ذلك الموت 'يهزم امام وعي الفرد ، ويقف قريباً وبعيداً ، كأنه السحر . . .

وما زال الجند يدفعون في خطوط النار ، وكلم و كلم عسكم حنين للعودة ، أشد أسرا من أعتى منطـــتى ، ولا يخلصون من مثل ذلك الجنين الابقانون واحد : فقد آمن كل جندي بأنه هو الفريد الذي يعود سالماً للوطن ... ما ابعد الموت ! حتى وهو في صميمه ...

لم نعش تجربة ما ، امام الموت، فهي مرة واحدة واخيرة، ولكنها مؤجّلة باستمرار . . فها دمنا نقتنص اللحظة، فهناك متسع امام امل جديد ، وحنين جديد .

آن الفناء بحضر العالم من داخل العالم نفسه ، وليس مـن أذرع تمندكي تحمل الرجاء . . فما من رجاء !

الوعي الناضح المتأمل ، يلاحظ الطابع الحيادي للعالم الزاء آلامنا وعذاباتنا ، فهو يقف في جهة مسمراً . . ذلك « المافيستوفول » يلاحظ « فاوست » المسكسين ، وقد أغمي عليه من الرعب ، وتمند يد كريهة تشد اليها أباً من هنا ، ورفيقاً من هناك . . مخلفة باستمرار من يعي موتهم . .! اولئك هم الغرقى . . ليس من عوت . . بل الذي يبقى . . ويلاحظ موت الآخرين ، فماعاد بالنسبة الموتى ألم او ذكرى او حنين . .

صراع غير متكافى، ، ولا تجدى حتى طريقة « ڤابيوس » لوقف ذلك الغزو . .

أهو خارج على الحياة ? ابداً ! إنه من صميم الحياة ضمن أحشاء تناوى برحيق لايؤلف الا محض الحياة . أليس الظلام محمولاً على نفس الكتف التي تحمل النور ? ولم تعطنا الحياة الا

هذه العظة ، تدَّبرهاقسس أرضيون، وعاشها فلاسفة أحرقت الحـروف السود ماء اعينهم .

البشر أقوى من قانون الحياة وإذا لم 'ينح النبل ، فهمم أنبل كذلك !! ان الحياة نمنحنا وعباً خاماً يصبح رائعاً وضرورياً خلال صراعاتنا كبشر في قلب العالم . وهمي لا تفتأ تسترده ، كلما اربى على الستين والسبعين ، تسترده في صورة موت ، في حين وسمها هذا الوعي النبيل صفة اصبحت لفرط شمولها غير لائفة : ان الحياة كاملة ، وزمانها خالد . .! على أننا قد أعطينا زماناً ضئيلاً ، ليس إلا دورات حسول ذلك الجرم الملتهب ، ثم خاتمة من عندنايؤ لفها دود قمي ، اصفر . خاتم ما ، وائمة نئ أن عند المؤلفة المحدد الكرم الملتهب ، ثم خاتمة من عندنايؤ لفها دود قمي ، اصفر .

خلة ما ، وائعة تؤلف عنصراً هاماً مجمعنا كبشر ، فنحن قد و كبنا فيا يبدو من النسيان ، ولا يصبح الحزن بعد ساعات إلا ذكرى .. ها هو الالم القاتل الذي دفسع (سبارتاكوس) لتحرير امة ، يقعس به مباشرة ، وفي لحظة ، عن تحرير نفسه .. لقد 'قد باكله من حليف يوشك ان يعود به حيواناً .!! على انه النعيم الواحد الذي يسر به .. اننا نعلم كما يعلم « الجيرانيوم » عن أيامه المعدودة ، والذي سيطفي الحيمة ذلك المد الطافح من مجر المدوت .. ثم نصر بالحياة ، ونتذوق الخور : كنتكي ١٨٨٥ ، بوردو ١٨٣٠ ونطلق اكاذيب رائعة ومكشوفة ٠٠٠ ونغش في السنرد ، ونطش في السنرد ، ونطش في السنرد ، ونطش في المنرد ، ونطب في المناد وعيدون ونطب في المنرد ، ونطب في ال

شيء ما يأخذ في نهش هذا المسطح الساكن واللـــزج: يقرضه ، فيا نحاول الامتلاء منه ، دقيق ، ولكنه صميمي من قلب هذا الكون . م غشاء ظاهري لفكرة عميقة ، رمز ونداء . . لآله قشدها العذاب . !! تكوين رقيق ، ولكنه علك ان يقلب كل حركة جموداً . . ان يريق ما العين و يمتصها

متشفياً حتى الهلام .

شيء ما ، هو بين نتن الجيفة ، وزخم الاحياء . . .

« كنت استطيع ان اسمع طيلة الوقت ، الجردان وهي تنهش جثان الوالد ، وفي النهاية استبدت في العصبية حتى أوقفته منتصباً في الركن كأنه ساعة بندولية ولكسن سرعان ما شرعت الجردان في نهش قدميه ، وساقيه ، ولم اطق لذلك صبراً ، وكدت ان يغشى علي من الرعب ، فهرعت فراراً ، • وكدت ان يغشى على من الرعب ، فهرعت فراراً ، • وكدت المناس

لمن يكن قرص الشمس ، أو الكف التي تمنسح ، او الصليب ، الا رموزاً تصوّب هياكلها للسهاء ، وتطلسب الخصب ، او تستنزل الغضب ، وكان غة ما هو اكبر من الطقوس ، واعتى من قدرات الرمز والادعية ، يستمسع صامتاً ، لكل هذا النحيب ، وتلك الدعاءات ، ، ولم يكن ليستجيب ، فشمة قانون لكل بشيء ، ، ، وقد وسمت حتى لحيات العنب ، وديدان الارض اقدارها ، ،

على ان الجرد يصبح رمزاً حديثاً لفكرة الموت النابع من الحياة . ذلك الحبيث الناري . و الكاحت باستمارا لهذه الجدران المؤلفة لعالمنا ، والذي يهشمه ، ويحوله اطلالاً.. ذلك العابد المتطرف للقذارة ، والجيف والنتن . .

وكما يمثل ذلك البطين البوذي "، ذو الانف الرائسع ، والذي يقبع في سهوب الصين والهند ، إلها يسكن تلك السموات الزرقاء ، استطاع ذلك الجرذ الشائن ، والمعلم البشر ، ان مجتضن فكرة الموت وان ينذر بها . . اخيراً . . هذا هو الغضب الحق ، ان نصبح فجأة قادرين على الذكرى . . «غير ان خوفي لم يكن من الكوليرا بمفردها ، بسل كنت ارتعد من البدء النهاية من الجرذان . فقد كانت تبدو كأنها في دارها . . » على اننا لا نقنع بمثل هذا النذير ، فقد نرتعد احياناً من الغضب بتأثير حادث ما ، ثم نفيق على النحس ، نحسنا .

حياة من الذي يمزقها حزن لارواء له . ?! انها حياتنا. . اننا احياء . . الآن ، احياء ، نعي ، ونشم وندرك . . لقد بغتته الذكرى! حتى الحزن لا يستطيع ان يشد اليه عبيدًا

الى الأبد!

الحزن ، والالم ، والموت . الفرح ، والنشوة ، والحياة! من عناصر متقابلة يتألف حسنا الذاتي . . وما كانت حلاوة سعادة لتجذبنا ، لو لم نذق سغب الالم . . وقد تعلق بصرر طبيب بجرح غلام يموت . . فماذا وجد في العمق منه ?!

« لقد أبصرت ديداناً في حجم الخنصر ، محضبة بالدماء تتلوى اجسامها وترفع رؤوسها الصغيرة البيضاء ، وتختلــــج سيقانها الدقيقة التي لا حصر لها في قاع الجرح ..» ا

.. رمز آخر .. 'حمل من ضباب الضربات العفوية ، الى رسوخ الاشارة السديدة ... الدود .. صليب جديد يعنى ويؤكد نفس المشكلة البشرية ... ولحم الفتى المسكين 'ينهش في سكون ؛ والجرح يعمق ! وطوفان من مناشير دقيقة تحك الاعصاب واوعية الدم والنسيج الحي المــؤلف لكل ذلك الشكل الانساني ، والمحكوم عليه بالموت .. ، ولا يمد الطبيب ، ولا يفكر بان يمد يمناه لينتزع تلك الرموز البيض .. فقد اعملت افواهها ، ووقف البشر : العلم والحرافة عاجزاً امام هذا الصنم الضئيل الذي يعمل بدون فكر ومع ذلك بارادة كاملة .

#### . ولكم يطلب البشر الانقاذ!

١ فصل ( الكوليرا في نابولي ) من كتاب ( احدوثة سـان ميكيل ) لاكسيل مونتبيه.

٢ احدوثة سان ميكيل .

١ ( طبيب القرية) فر انز كافكا .

٧ كَانت هذه صيحة الفلام ، ودعاءه الطبيب في قصة كافكا. (طبيب القرية)

« اينبغي ان اقنع بمثل هذا الاعتذار . ? إني مرغــم للاسف على الرضى به ، بل لا مفر لي من الرضي في جميع الاحوال . فلقد اتيت الى هذا العالم لا املك غير هـــذا الجرح الجسيم . . ولم اجلب للعالم شيئاً سواه . . » ا

الم عميق ووحيد .. يستطيع نزع هذا الاعتراف ..! ايدني الخاطي، بكل اوزاره امام المذبح ? . وماذا يبقدى لذاته .?! وما الذي يبقيه ما هو ... إذا منسح كل نفسه للآخرين .?!

وكذلك . . فليس . . إلا حزن واحد يستطيع ان يبرز للسطح كل الكنوز الفارقة والدفينة منذ لمسات الوعي الاولى. إنها احزان جراحاتنا كبشر ، امام لامنطقيــة الحماة . .

مكنة واحدة ، استطاعت في تاريخ البشر ا ن تصارع بأمل . . وقفت امام الطغيان الاقل ، لتمنيحه تصـــوراً اعنف واشد دموية . ، ولكنها صمدت تاركة اثراً غير ذي خطر ، ولكنه مرضي عنه . . . انها رغبة ذلك الـفارس الاسباني النبيل « الدون كيشوت » . ولم يلبث حتى وجد معنى للشر ، فقابله بابتهاج ، وبلا يأس ، ولم يقم حـــول دعوته اسواراً : فاما هو . . واما هم ؛ ولقد مات شريفاً . ! كان بعض الجند البواسل ٢ ، الذين قدموا من مقاطعات ( الروهر ) وعلى طول (الراين)والغابة السوداء، يلقون مصيراً بشعاً فيما يناضلون من اجل ارضهم ضد تدخلات أجنبية غاصبة. فقد قامت، من بطن ارضهم، من ارض الذكريات، والصلابة، جرذان من حجم مهول ، تخترق الخنادق كالشهب ، وتلتهم اللحم الذي ما زالت تئن فيه الروح ، مكتنزة ، سمينة ، غير مبالية ... وكان ثمة الجرحي ! آه .. ها هي دغدغات مؤلمة تمر كما يمر طرف السكاين على العنق ، باعضائهم ، فيما مجدقون في زرقة السماء . . يحـــاولون الفهم! وكانت الجرذان تنهش الاذرع والارجل ، والاحشاء فيما يحدق فيها اصعابها!

هي هنا الحيانة! لقد امتصوا .. وما عاد هنــاك امل .. أيسكون بأعواد قش ? وكانت تطارد بدون فائدة.. فهي في كل شيء: في علب الطعـــام ، وفي الحوذ وفي النفس وفي حراب العدو .. عند اي منعطف ، وفي اكمام شجرة تفاح

ومن قلب اي طلل ..

آنه يظهر عقب كل مأساة بشرية.. في الحروب، والاوبئة والفيضانات.. وهو ليس حظاً يضرب هنا، ثم لا يضرب هناك .. ففي تلك الايام التي كانوايحسبون فيها تقدم البندقية مظهراً لنهاية البشر كان الاحساس ضئيلًا بالكارثة، بل كان احساساً تاريخياً اكثر منه معاشاً..، ولم يُلتفت - من قلب عزلتهم - الى تلك الجراحات.. فلم تكن الماساة قد غزت بعد كل البشر.. اذ كانت فكرة الخلاص الدينية تؤلف مصير فريق، وتحرق مصير الفريق الآخر...

اما الجرذان ، فقد ظهرت في ( بومبي ) بكل قسوتها ، بعد الطوفان المهلك للصغور ، واللاقا من الثقب الجهنمي لفيزوف . . وقد بدت اثر كل خطوة تقدمتها جعافل (أتيلا) و ( جنكيز خان ) ، وطفت مع مياه ( الكنج ) و (بو) . . . وصغور ( فوزي ياما ) . . هي . . هي لم يتخلف عنها واحد . . فهي مدعوة من كل مثق وجعر ومن كل امتداد لأنبوبة عادي ، لتعيل ارض الجال هذه خراباً وركاماً . .

وليس الصراع اخيراً بين الجرذ والانسان ، فعتى كان الجرذ نداً لهذا المنح الرائع بكل فولاذه ، ومصانعه واسلحته ؟ اما الامل . . فقد دفن ، ولم تبق الا ارادة الصراع . . وقد 'نسي ذلك الشيخ الجليل الذي شال يوماً سيفه الرائع ، ووقف بدرع اجداده يدافع عن كياننا وكيانه ، وانسيت رغبته في ان يظل الشرف يحكم لا المنفعة ، وقد كاد ان ينجح في توصيل رغبته للاجيال من بعده . . ولكن الطمع يؤلف انسجة البطن والدماغ . . اذ نسي البشر مغزى الماساة . . فاكنزوا الذهب ، بلا ضمائر ، ثم ماتوا كالخراف ، ولم يكن كل مساء بالنسبة لهم ، الا فيترة للتفكير في نصب احبولة جديدة . . في حين كان كل مساء بالنسبة لكونفوشيوس . . .

وفي مبدأ الامركان البشر يستجيبون لرغبة الفضول ، فيتساءلون ، ويعجبون ، ويشتمون ! فها هو عدو لبيب يحصرهم في واد املس ، ولا يملكون حجراً للدفاع . • وقد يكفى غموض هذا العدو ، لحملهم على الاستسلام ، ومع ذلك فقد رفضوا ان يقتلوا في نفوسهم كل إرادة وكل حس . • ولقد علمنا الا نقيم وزناً للامل الهجة . •

١ نفس الصدر

٢ (كل شيء هادىء في الميدان الغربي ) ماربار يمارك.

وهو ليس كياناً 'تستطاع مغالبته ، او الفرار منه ،وهو ليس الا وعاء 'منح حق هزمنا ، واعطيت له اسهم مسمومة ، وحراب ثقيلة ، ثم اشير له نحونا . وهو يتسلل . . غير انه مكشوف، وكأنه غير جدي . . بعيد ، وقريب . .

وكما منحت لنا نتيجة الصراع ، منحنا ارادة الصراع . . وهذا الود الذي نقابل به مأساننها ، ليس الا نتيجة حس فائق بعدم جدوى النواح . فيعد ان كانت الشعور تقطع ، وتمزق الجيوب ، وتلطخ الوجوه بالطين والتراب، اصبحنا فضع زهرات الياسمين ، ونو ار البرتقال على جثث موتانا . .

فقد قبلنا ان نعيش، وكان من نتيجة هذا ان سكنت الحضارة عالمنا بشكل ذي مغزى، وكانت الثقافات الدينية هي الغالبة ، ايام حروب الجياد ، والنوق، اذ كانت حاجة البشر للاطمئنان أشد من حاجتهم للعيش الطيب . وقد ساهمت «يوتوبيا» ما بعد الموت في شد هذا الوتر . .

واذعر فنا الثقافة المعاصرة بانها اتجاه لفتل روح القطيع ، وانماء الوعي الفردي ، ندرك لمـــاذا لم ينبثق روح العلم من ارض الكيانات!

وقد ظهرت الجرذان في (وهران) ، كأنها غزو مغولي ولا يصدق الحارس شيئًا ، فكم تبدو له الردهات هادئة ، طويلة ، نظيفة . ثم يفاجأ بموتاها تملأ الدرجات لقد كان الحكم سديدًا ، و مجلب كل ما ينفع للقتال من تصلب ونار ، ووضعت خطط رائعة ، و تقلب كل ذلك العالم الذي كان مو شكاً على النعاس . و يقبل الطاعون ، ويدلف للمدينة ، خفيفاً وبلا جلبة . ، ثم تعزل (وهران) ، وما تفيد العزلة? انه موجود في (وهران)

ثم 'تعزل (وهران) ، وما تفيد العزلة? انه موجود في (وهران) وفي غير (وهران) من المدن والقرى . . ألم تلفظها بجاري (نابولي) ? أما كانت هي التي التهمت مكتبيتي (بغداد) و (الاسكندرية) ? . . أليست هي التي ظهرت في (يننا) و (اوسترلتز) و (قادش) و (ميسولونجي) ? ولكن الصراع لا يفتأ يستمر . . وتهيأ المصائد، وتربى الهرر . . وتقتى البنادق ويوجه الاطفال : هذه البراعم التي في قدرتها ان تغني الشعر، وان تعزف الموسيقى ، وان تساهم في تفجير كل ضياء . . هذه البراعم تعد منذ الفتح ، كي تستقبل الحقد والاسى !

وقد 'جند حتى اللصوص لمنع غزو الكوليرا، والطاعون في نابولي و (وهران ) • • ولكنه لا يجدي ، فهذا الغزوابدي، وهو يحضرنا كل لحظة ، فان ارضاً تخترقها المياه ، لا تعدم

ان تنبت حتى العشب الضار ٥٠ بدون داع لوجود الانسان .

لقد ضمت الرواية المعاصرة كفها على الحشرة السامة ،
و كشفت عن الموت الصميمي القابع في لب الحياة نفسها، وهي لا تعرض لنا حلًا . فها من نهاية لكل بدء ، وبدؤنا كبشر بلا نهاية ، وهنا ، في هذه الارض الشريفة ، لا يتكرر منظر مرتبن ، فقد كانت امم تغزو بعضها على ظهور الحيل ، ثم اصبحت تتبادل الثقافات ٥٠ تمنح وتعطي ٥٠ وليس الانسان وحده من يملك ان يقتل ؛ واذا استجبنا لرغبة الطبيعة في ان تنتهي كل حياة بعد مائة عام ، وها هو الانسان اذا بترنا عنه ارادة الصراع ؟ قبل مائة عام ، وما هو الانسان اذا بترنا عنه ارادة الصراع ؟ ألا يصبح كاهناً ؟ وما زال هناك مئات من كهنة وديان لا قدم لها . هم اخيراً ، والصمت . .

ولا يستطيع الصمت ان يهب الحياة شيئاً . • وكما يمثل العمل حقيقة النمل ، والعبق حقيقة السوسن ، يمثل وعي المأساة حقيقة البشر . •

عالم خرب ، ولكنه 'معاش ، عالم جرذان ، ودود . . ولكنه ممتلى وغبة ، زاخر بجرارة اللهاث امام الوعي المباشر ، ودف الايدي ازاء ضخامة العمل ، ورسوخ المنح المصمم تجاه جسامة المسؤولية . وبرغم حتمية الموت التي تؤلف نهاية المصير . أنصارع الحياة نفسها ، ام نصارع انفسنا في الحياة ، ام نصارعها معاً ?

ان الصراع موجود، وهو لا يطلب الا مزيداً من وضوح البصيرة ، وحنيناً اقل . . وحرارة اكثر . .

كان الانسان حين يموت يطلب صارحاً ان يشهد الضياء، وذلك التفتح الذي يأتي بعد الميعاد ، لم يكن مقبولا ، ولم يكن نفيساً ، كالتوبة الفارغة للص امام المشنقة ! وكانت بضع ذكريات كفيلة بان تعود به من سكون وحدته الجليلة ، الى ضحة علاقاته بالحياة والكون .

أخيراً ٠٠ ان الحياة متجددة دوماً ٠٠ واولئك الاطفال الذين لعبوا بالاسلحة قد مانوا ٠٠ وامامنا اطفال جدد ٠٠ ووعي جديد ٠٠٠

٠٠ الجرذان والصراع: ٠٠٠ وكانت الجرذان ، في البدء تلتهم كل شيء!

القاهرة محمد

١ الطاعون : البيركامو .

## هي ٠٠ ومايتي

وفرشت دربي .. يًا نبغ حي .. بعيونك المخضوضوه .. تلك التي شربت حياة القاهر. ضوضاءها ، وهناءها .. وضميرها ، ومصيرها .. وجعلتني قِلباً كناري الغناء .. فضضته بالنور من قلب الهناء .. اطلقتني حراً اعيش .. احيا طليقاً في سماك ... كنى صباك ً.. حتى هواك ً.. ذاك الولمد .. طفلي الوحيد ، لم تجعليه كأي قيد في ضلوعي .. يا خَبْرُ رُوحي بعد جُوعي .. يعمونك المخضوضره اطلقتني .. حراً كقلب القاهر. ..

وجديلة من فوق فستان تطيش .. لم تجعليها كالحبال لتخنق القلب الطليق .. كيا اعبش ، طفلا ربيعي الحياه يا طفلتي الاولى ويا شط الغريق .. وهو اك كان تميمتي .. حتى اذا عصفت بنا هوج الرياح ، كان الهوى ستر الرياح ، . يا دفء قلبي ، يا وشاحي .. يا عري الآتي إذا انضح الطريق .. يا عربي الآتي إذا انضح الطريق .. والحب يولد في عيونك اخضرا ،

بالسلم كان مدثراً ..

وجلست في قربي بدفئك يا شعاعي .. وهمست لي .. « الضوء لي ، والحب لى وعبوزك السهراء لي ما دمت لي وتكسرت كلماتك السمراء في الثغر الصغير .. وسألتني .. « كم ذا تراني يا رفيق العمر يا لحن السنين ? » فأحبت: « مثل مدينتي .. اني أراك صغيرتي ، کمدینتی ۵ ففضت من قولى اللعين .. وهنفت بي : « كمدرنتك ?! تلك التي تلغ الدماء وتنتشى ?! تلك التي تلد الفساد وترتشي ?! ، لكن صديقتي الحبيبه حقاً ، مدينتي الحسه تلد الفساد وترتشي .. وتضم آلاف اللصوص ، نضم آلاف اللصوص .. لكن صديقتي الحميمه ، ما زال فيها أبرياء وطيبون تلك الملامن البرشه .. وعيونهم ، كعيونك المخضوضره ، تلك التي شربت حيَّاة القاهره ، تلد الامانيّ الوضيّه .. هم يا رفيقة عمريه شعب كناري الغناء فضّضته بالنور من قلب الهناء اطلقته حراً بعيش .. حراً طلبقاً في مماك وهيو نك المخضوض هُ ·

اطلقتهم . . أطلقتني . . حراً ، كقلب القاهره !

عاهد عبد المنعم مجاهد

القاهرة

( او السبي ) هو کل قضة كلمة عامة يحن بواسطتها استنتاج شيءاو حادثة من وجود شيء او من عدد من الاشياء أو

مركادة عند تراندين ` ( بقلم اکدکورمح یی اجرح من مصا

لبدو لشعر بسأائية التوسع فيه . الكن فملسو فنايضف

تحلمله للعلمة عند هذا

الحدُّ. ولَّكنه على ما

على هموم ان هذه التوقعات

ولوانها تصدق في الغالب ، الا انها تحتمل داعًا بعض الإستثناءات. فالاجسام التي تترك طليقة في الهواء تسقط . ولكن المنطاد والطائرة يرتفعان . ففي هذه الحالة عكننا ان نستبدل الاطراد الذي لم يصدق بأطراد آخر اوسع نطاقاً منه ينطوي على عدد أكبر في الظروف وتندرج فيه آلحالات الصادقة والحائبة من الأطراد السابق : أن الاجسام المتروكة في الهوا، تسقط مالم تكن منطاداً او طائرة . وهـذه مبادي، الميكانيكا تقدم لنا اطرادات تنطبق على المناطيد والطائرات كما تنطبق على الأجسام التي تسقط في العـادة سواء بسواء . فهي اذن تفسر لنا لم ترتفع المناطيد ?

هذا وان الكلمة « علة » ترجع الى المراحــل الاوكى من تفسير العالم تفسيراً علمياً حيث كان مبلغ الناس من العلم وضع تعميمات صفيرة بدائية تقريبية على امل الوصـــول الى قوانين لاحقة لا تتغير اكثر ثباتاً: فمثـــلًا نحن نقول ان الزرنمخ « علمة » للموت ما دمنا نجمل العملية الدقيقة التي تؤدي الى هذه النتيجة. لكن هذه الكلمة المطاطة لن يكون لها من وجود عندما يتقدم العلم شوطاً بعيداً وتصاغ قوانين الاشياء. ومع هذا فالكلمة وعلة أعلى رداءتها وذبذبتها يحن الاحتفاظ بها . هنالك يمكن النظر الى الحادثة السابقة على انها «علة» والى الحادثة اللاحقة على إنها « معلولة ». ففي هذا المعنى فقط عكن استخدام الكلمتين «علة » و « معلول » شريطة الا نتمثل الرابطة بينهاضرورية بل محض احتمالية. وهذا مانقصده عندما نقول ان حادثة خاصة ﴿ علم ﴾ لحادثة اخرى .

والآن بمَ نَبُورُ اعْتَقَادُنَا بِقُوانَيْنَ عَلَيْهُ صَحِيْحَةً فِي الْمُسْتَقِبِلُ وفي حالات غير مشاهدة من الماضي ? اي كيف نبرر اعتقادنا بكُلُّمة قانون العلمة? وبعبارة اخرى هل هناك ما يجعلنا نعتقد بَأَن قَانُوناً علياً خَاصاً – ناموس الجاذبية مثلًا–سيظل صحيحاً في المستقبل ?

لقد يقال ان جميع استنتاجاتنا المتعلقة بالمستقبل لا قيمة لها . وهذا القول لا غبار عليه في نظر فيلسوفنا . ولكن مع التسلم بصحة استنتاجاتنا جمعاً يحننا أن نتساءل: أذا كانت استنتأجاتنا الخاصة بالمستقبل صحيحة فما هو المبدأ الذي نستند المه عند صاغتنا لها ? الحوادثالاخرى. فاذا سمعت رعداً ولم تر برقاً استنتجت وجود هذا الاخبر استنتاجاً، نظراً الى القضة العامة التي تقـــول: « كل رعد مسبوق ببرق » و كذلك اذا رأيت وقع اقدام على الارض استنتجت وجود انسان . واذا رأينا غـــروب الشمس توقعنا شروقها في الغد ،الـخ . . .

هذا ولما كانالقانون العاسي عاماً من شأنه ان يصدق على حالات كشرة ، فالمعطى Datum الخاص الذي يستنتج منه يجب ان يخولنا حق الاستنتاج من حيث ان فيه تميزاً عاماً لا من حيث انه شيء جزئي، آذ المسائل الجزئية لا اهمية لها في القانون العلي لانه بجكم التعريف قضية كلية . وحسب الجزئيات أن تمت الى نوع معين : فنحن نستنتج البرق الذي لم نره من محض الرعد من حيث أنه مشابه لبروق أخرى. فالقانون العلى يجب ان يقرر ادن ان وجود شيء مـــن نوع خاص من شأنه آنِ بتضمن وجود شيء آخر له علاقة بالاول، وهذه العلاقة ثابتة ما دام الاول يمت الى هذا النوع . وبعبارة اخرى ان ما هو ثابت في القانون العلى ليس الشــيء او الاشباء الجزئية ، وانما هو الاضافة ( أو العلاقة ) بين الشيء المذكور والشيء المستنتج. فالمبدأ القائل: « نفس العلة ، نفس المعلول ، وآلذي يزعم البعض انه مبدأ العلية لا صحة له، لان « نفس » العلة لا تتكرر ابداً . وانما الذي يتكرر هــو العلاقة او الاضافة .

ولما كانت العلسية تجري في زمن، فلا بد من وجود اضافة زمنية من التعاقب بين الحادثة ـ علة، والحـــادثة ـ معلول . وهذه الاضافة الزمنية يجب أن يتحقق فيها بعض الدقة .

واول ما يعني بهبرتواند رسل هو تحليل طبيعة اليقين الذي تشتمل عليه القوانين العلية . فيقول ان اول خطوة يخطوهــا فكرنا في هذا السبيل هي اكتشاف وجوه التعاقب المطرد في سير حوادث الطبيعة . فتكرار هذه النعاقبات يولد فينــــا احساس التوقع الذي يظهر كلما تحققت الحادثة الاولى ، اي الحادثة ــ علة ، فتتوقع الحادثة ــ معلول .

حتى الآن لم يأت برتراند وسل بجديد . فكل ما قاله قد سبقه اليه الفيلسوف الانكليزي داود هيدوم الذي وقف في

يجيب رسل بأن هذا هو مبدأ الاستقراء Induction وهو مبدأ سابق على النجر بة ان الاه و الانسان عليه و لا يمكن للتجربة أن تثبته و لا أن تنقضه . ورغم صعوبة هذا المبدأ فهو محاول صياغته على الوجه التالي كيا يوجد ضمانة للاستنتاجات التي نأمل استخراجها منه : « اذا كان شيء من نوع ما مرتبطاً على نحو ما في عدد كبير في الحالات بشيء من نوع آخر فمن المحتمل أن الشيء من النوع الاول يظلل يوتبط دائماً على نفس النحو بالشيء الذي من النوع الآخر، و كلما كان عدد الحالات المترابطة كذلك كبيراً اقترب الاحتمال من درجة المقين » .

لقد نتساءل عما اذا كانت هذه القضية صحيحة. ان من الصعب جداً الاجابة على هذا السؤال. لكننا اذا سلمنا بصحتها فيمكننا ان نستنتج ان ما كان خاصاً بمجموع الماضي يجب ان ينطبق كذلك على المستقبل وعلى حالات غير مشاهدة من الماضي. وهكذا فاذا كانت القضية صحيحة فسيكون فيها الماضي. وهكذا فاذا كانت القضية صحيحة فسيكون فيها خطة سواء في الماضي ام في المستقبل. ومن غير هذا المبدأ فان الحالات المشاهدة ألتي تشهد بصحة القوانين العلية لا تبرر صدق الحالات غير المشاهدة.

وهكذا فان مبدأ الاستقراء - لا مبدأ العليه - هو الاساس في كل استنتاج متعلق باشياء ليست في متنهاول ايدينا مباشرة ، وبفضله يمكن اثبهات كل ما يواد اثباته وبدونه نظل استنتاجاتنا لاقيمة لها . ان هذا المبدأ يجهله اصحاب المنطق الاستدلالي . لكن اولئك الذين يعولون على الغاية من الاستقراء يؤكدون ان كل منطق هو تجربي واذن فلايك من المتوقع من هؤلاء ان يتصوروا ان الاستقراء نفسه يفتقر الى مبدأ منطقي آخر لاثباته ، واذن فيجب ان يكون هذا المبدأ سابقاً على التجربة - هو لا مبدأ العلية . يكون هذا المبدأ سابقاً على التجربة - هو لا مبدأ العلية . وهكذا فاذا تساء لناعا اذا كانت الاستقبات من الماضي الى المستقبل صحيحة ، فالجواب يتوقف على مدى صحة مبدأ العستقراء : فاذا كان هذا المبدأ صحيحاً فاستنتاجاتنا صحيحة واذا كان خاطئاً فهى كاذبة .

هذا وان فتكرة العلية كانت مرتبطة دائمًــاً في الماضي بالارادة الانسانية . فيكان الناس يتخيلون العلة فاعلة والمعلول منفعلًا . ومن ثم اصبح المعلول غاية تهدف اليها العلة . وهذا ما يفسر ان فلسفة الاوائل وفي اذيالها فلسفة القرون الوسطى

كانت موسومة دائماً بطابع الغائية teleology وهذا ما جعـــل ماخ واوجست كومت واصحاب المدرسة الوضعية ينادون بضرورة الاقتصار على تفسير حوادث الطبيعة تفسيراً وصفياً Descriptive لا تشوبه اي شائبة غائية : فالفيزياء ليس من شأنها ان تقول لنا لماذا تحدث الاشياء ، بل وظيفتها مقصورة على ان تقول لنا « كيف » هي تحدث ، اي ان نصفها فقط .

واخيراً الى اي حدّ تخضع الارادة الانسانية للقـــوانين العلية ? وبعبارة اخرى هل الارادة الانسانية حرة ? يجيب فيلسوفنا : انها حرة مع خضوعها خضوعاً تاماً لهذه القوانين .

اننا عندما نمن التفكير في هذا الامر نجد ان فينا احساساً ذاتياً عميقاً بحريتنا . وهذا الاحساس جمل البمض يمارضون ان يكون للارادة الانسانية علل . ان هذا الاحساس ليس غير شمور نابالقدرة على ان نختار من بين عدة امور الأمر الذي يروق لنا . إلا انه لايثبت لناعدمو جود در ابطة علية بين ما يروق لنا اختياره وبين حياتنا الماضية . ان ما يخيل البنامن عدم و جود اتفاق بينهما مصدره تمو دنا على تصور الملل كاراداتنا : فنحن نزعم ان الملة تجبر المملول . وقد رأينا الا اجبار في الامر . فلالملة تجبر المملول ولا المملول يجبر الملة . فكل ما في الامر ان بين الملقو المملول اضافة (اي علاقة) تبادل لا اضافة اجبار . محمن ان ايا منها يمكن استنتاجه من الآخر . .

ان ما يخيل الينا من ان المستقبلغيرمتمين بعد \_ وهذه دعوى القائلين بحرية الارادة ... مصدره جهلنا بما سيقم لا أن المستقبل غير متمين بعد. فحرية إلارادة لا تتمارض ابدأ مع المورفة العميقة . من الواضح ال الموفة الكاملة تشمل المستقبل كما تشمل المآضي . ولو اطلعنا على المستقبل لرأيناه متميناً تعين الماضي بالضبط. فلوقدر لنا أن نرى حوادث المستقبل كما نرى حوادث الماضي فا علاقة حريةالارادة سهذا?ان هذه الحرية مستقلة غاية الاستقلال عن الحتمية بل إنهالانتمارض،مطلقاً مع ان يكون المالم ناموس علي لا ينغير ولايتزحزح. إن حرية كهذه - لو وجدت - من شأنها ان نحتوي على كل ما نحتوي عليه حريتنا، لان من المستحيل ان يكون عض الجهل شرطاً ضرورياً الحرية الفعلية لنتصور كائنات على احاطة تامة بالمستقبل ولننظر فيم اذا كان لديهم شيء بشبه ما نسميه بجرية الارادة . ان هؤلاء لن ينتظروا وقوع الحادثةلموفة القرار الذي سيتخذونه منها في المستقبل . فهم يعلمون الآن ماستكونعليه ارادتهم فيا بعد . ترى هل يأسفون على هذه الممرفة? يقيناً لا،إذ النممرفة هؤلاء بالمستقبل لبست هي التي خلقت السقبل ، كما أن الذاكرة لبست هي التي خلقت الماضي. فنحن بمكن ان لكون احر ارآ في المستقبل ولوْ عرفنا ما ستكون علمه أرادتنا فيه .

وخلاصة القول ان قانون العلية الصارم الذي ينادي به الكئيرون هو في نظر فيلموفنا قانون مثالي لا يصار الى الوقوف عليه الا باكتشاف علاقات جديدة يوماً بعد يوم من شأنها ان تخفف الاستثناء في حوادث الطبيعة بتوسيع دائرة البحث في كل فرع حتى يتناول القانون عدداً اكبر من الجزئيات . وستطل قوانيننا قابلة للاستثناء ما لم تتسع العلة حتى تتناول الكون بأسره . واذن فالقانون العلي ليس امراً يقيناً حتى الان . واما الارادة الانسانية فوجودها لا يتمارض في شيء مع خضوع الكون لقوانين علية صارمة تجري الحوادث على مقتضاها ، لان الارادة مستقلة عن سير هذه الحوادث سيراً حتمياً ولا صلة لها بها البتة .

طرابلس محمد عبد الوحن موحبا

انطلق مفيد ، في ذلك الصباح ، من بيته في طريقه الى قصر العدل ، وقد تأبط محفظة أحال لونها البني ما توالى عليها من سنين، تنوه بها احتملت بين احشائها من اوراق ووثائق واضابير ... وان مفيداً لحريص كل الحرص – اذ ينطلق الى عمله كل صباح – ان يخرج من بيتسه في «حي الجديدة » مبكراً ، لئلا يفوته التمتع بميزة التخفيض الممنوحسة لركاب الحافلات فيا قبل السابمة والنصف صباحاً ، حيث يمنحون تذكرة تخولهم حق الاباب الى بيوتهم عاناً في الوقت الذي يشاؤون!.

وخلف مفيد الزقاق وراءه ، قبيل السابعة من ذلك الصباح ، يجدوه في ذلك نشاط واقتدار – على غير عادته – ولكن يخالطها غير قليل من القلق والحوف و الرجاء ، . . ماراً في طريقه بسوق الحضار في الحي ، متسمعاً – برغمه – الى الباعة ، كل ينادى متحمساً على ما اصطف امام دكانه من سلال الحضرة والفاكهة ، فكلها يافع طازج قد اقتطف في الليل المنصرم ووصل منذ هنيهات!.. حتى تناهى به المسير الى حجادة الحندق ». . وهناك وقف يترقب مقدم الحافلة من صوب « باب الفرج » لتقله الى قصر العدل «نحت القلمة».

قالت له امه قبل أن يُعادر البيت منذ لحظات :

ــ ابني ٠٠٠ ان صندوق الدقيق قد شارف على النهاية ٠٠٠ فعبدًا لو مررت ، في طريق عودتك في الظهيرة ، بابي يوسف الخانجي ، فبمثت لنا بشو ال حنطة!.

فتفكر مفيد في قولها قبل ان يجب ... وتخيسا ذلك الصندوق الحديدي الرابض منذ عديد من السنين في جانب من القبو ، قد ورثته امه عن الدهالكريم ، واختصته لان صنيم والدها! - بين قوتهم الشحيح وبين الفئر ان التي تصول في القبو على غير طائل لنموت في في القبو على غير طائل لنموت في

آخر الامر غير مأسوف عليها من السمات الجوع المريرة !. تصور مفيدهذا الصندوق يبين الرائي قاعة من خلاء وخواء ، او يكاد يبين !. لكم نفس هذا الصندوق عليه عيشه!..إنه دائماً يحتث خطاه الى ان يفرغ سريماً ويخوي عا يودع فيه من قوت يمسك عليهم الحياة !.. ومفيد ايس يدري ، اهو وامه و حدهما يبتلمان محتوى الصندوق جيماً ، ام ان الصندوق ذاته يشار كها في ذلك ، فيتناول في كل يوم وجبة منه عظيمة لا يكاد يبقى معها في الصندوق من الدقيق شيء ?.. وها هوذا اليوم قد خوى ، وليس في جيب مفيد ما يكفل لان يرد على الصندوق امتلاه ورواه .. على انه حيم ذلك \_ قال لامه بلهجة كلها صدق وتأكيد :

- حسناً ... لسوف اقبض اليوم خمين ليرة ... وستكون الحنطة عندك مع الظهر !.

وليس يدرى مفيد - الآن - كيف القى الى امه بهذا الوعد الذي ادخل الى نفسها السرور والرضا والارتباح ، والذي ينطوي على كثير من النجوز والمفالاة ، كما لوكانت « ذات الخمسين » الليرة في جيب سترته الداخلي ساعة ان قال ما قال ، والحال لمنهسا في كف عفريت ، او هي معلقة ما بين الارض والساء!..

وقصارى امر الخمسين اللبَرَة ، ان همس الاستأذ الجمامي في أذن مفيد مساء البارحة :

ــ ألمت تموف الحــاج بكريا الخوام، تاجر الاقشة في « سوق المدينة » في اول « سوق الزرب » · · الذي دفع الينا منذ حوالي الشهرين بدعوى « نحصيل دين »?

ــ بلی ۰۰۰

فحتكة بقلم فاصل الستسباعي

- إن للمكتب في ذمته خمسين ليرة سورية رسيد حسابنا بخصوص تلك الدعوى ... فامض البه صباح غد ، وبلغه صدور الحكم لصالحه ... وإن انت حصلت منه الرصيد فهو لك !..

كان مفيد محامياً تحت التمرين ، يعمل في مكتب أستاذه هذا . ولمقسد مضى عليه فيه – منذ تخرج من الجامعة – ثلاثة اشهر ما تنشق خلالها عبير « العملة » ، وما تذوق للكسب طعماً ، على كثرة ما يقوم به من عمل في قصر العدل ، ويرافع فيه من دعاوي ! . . كان يعمل لحساب استاذه دون ان يدفع له هذا مقابلاً ، بدعوى انه يحقق له فرصة تحصيل المعرفة والالمام بتفاصيل المبنة واسرارها ، وذاك حسبه !

وهو – ايضاً – ما كان يقدم اليه من ذوي المشاكل إلا الصديق الذي يطمع في صداقته ، والقريب الذي غدا اليوم – نقط – يمتز بقر ابته . . . وهؤلاء ايضاً لا يدفعون له على خدماته اجراً . . . ولا دامت وشيجة الصداقة ، ولا كانت آصرة القربى ، إن هو ألمح لهم بان جهوده تلك يتنفى ان يكون لها ثمن يتقاضاه كيا يسد على نفسه واهله الرمق ويدفع

في عروقهم دم الحياة !.

وفي ذلك ، كان مفيد يتندر، بينه وبين نفسه ، على بؤس حاله فيقول: إن « المملة» و « أختي » سواء ، كلاهما على حرام!

و اقبلت الحافلة من صوب «باب الفرج » تنوء بها احتشد فيها من خلائق و اكتظ من بشر ، تسير

لاهثة مبهورة الانفاس . . . قاذا خطت امام مفيد دلف اليها واندس فيها بين من اندس من ناس .

واسترق التفكير مفيداً ، اذ راحت الحافلة تتسارع به وبجـــا حوت من الخلاط واوشاب .. فتذكر استاذه وقد رق له قلبه ــ يوم البارحة ـــ ورثى لحاله !. فمهد اليه بتحصيل المتبقي من اتماب قضية الحاج بكري الحوام، على ان يكون حقاً خالصاً له !.

ولقد عرف مفيد ، منذ قدم الى مكتب الاستاذ ، في الحاج بكري الحوام هذا ، رجلًا في مستهل الشيخوخة ، ناحل الجسم طويلًا ، يرتسدي « الصابة » الحريرية ومن تحتها « السروال » الفاصون الاسود ، يتبدى في حديثه جشع وخسة و خبث!. وقد طال جدله مع الاستاذ من قبل ان يصلا الى اتفاق على الاتماب ، فلا هو راض ان يدفع المبلغ المنساسب ، ولا هو بمستمد ان يبرم عقداً ينص فيه على ما تقدم من الاتماب وتأخر ، وانما هو يريدها على « البركة » .. وما دفع للاستاذ سوى مائة ليرة بالرغم من اهمية الدعوى « متمللًا بان حوكة السوق مشلولة والربح ممدوم! .. » ثم انطلق خارجاً من المكتب ، بينا كان الاستاذ ير ددمن ورائه مؤكداً:

ـــ اما الخيسون اللبرة ، قسوف تدفعها بعد صدور الحكم ...

وكان يجيبه الحاج بكري الحوام .

ـ صل على النبي يا استاذ .. خلما على الله .. بيني وبينك مــا في

بر و في الدفت

حقاً له لفظ انفاسه في ساحات المحاكم !

وصلت الحافلة بمفيد الى منتهي الخط خلف قصر المدل ، فهبط منهـا ، وَجَازُ دَارُ الْحَكُومَةُ ، مَارًا مِن « تَحْتُ القَلْمَةُ » ، في سبيله الى دكان الحاج بكري الحوام .

دكانه يتوسط عدداً من الزبائن مقتمدين كراسي قش واطنة ، ينتقـــون قطماً من الجوخ متناثرة امامهم ، يحملها البهم الحاج بكري الحوام ، في الفينة والعينة ، من طرود ضخمة قائمة في فم الدكان ، يحل من حولهــــا الاطواق، ويستل منها قطم الجوخ.. ثم يمرضها على زبائيه عرض البائم الحاذق الصناع .. ينشر احداها على المنضدة امامهم .. ثم يروح يتمسدح ذلك اللون الضارب الى زرقة السماء .. مشيـــــداً بها يستورد من أمريكا من « بالات » تضم خير ما يفبض عن مصانع الاجواخ فيها من فضلات قماش ! وهو – في ذلك – يشد طرفاً من القطعة بين يديه شداً يبين الرائي عنيفًا. من اجهاد يتبدى على قسمات وجهه اذ يشد ، وليس الشد في الواقع من المنف في شيء ، وانما هو بمض من حذق وفن ومهارة امتاز بها الباعة في

اللهي مفيد النحية على الحاج بكري الحوام .. فرفع الشـــارون اليه رۋوسهم يحدوهم في ذلك تطلع وفضول ، وردوا السلام ، ليعودوا بعده الى ما كانوا فيه من انشفال في بيم وشراه ... اما الحاج بكري الخوام، فقد رفع الى مفيد عينين لم يبق فيهها من الرضا والارتياح شيء ، ليردهمأفي الحال الى ما كان يشغله من تزويق وشد و طي و تطبيـــق ، من دون ان يكلف نفسه عناء رد النحية على الضيف الوافد ان كان في رد التحية مسن الحاج بكريا الحزام عرف \_ بحاسة الناجر التي لا تخطىء \_ مـــا تنطوي عليه هذه الزيارة من ممنى ، انه مطالبة بمؤخر الاتماب ، وإنه ليريد الى ان يروغ من تأديتها فلا يدفع منها قرشاً! اما نجاح دعواه ، فامر سلم به لديه كل التسلم ، لكونها مدعمة ــ في اثبات موضوعها – بوثائق وأسانيد مكتوبة لا مطمن فيها ولا جدل ، فضلا عن أن حضور هذا الاستاذ اليه في دكانه لبرهان على نجاحها ، فلو كانت خاسرة لما أناه مم الصبح اليه ينمي

فلما اصبح في اول « سوق الزرب » ، بصر بالحاج بكري الحوام في « سوق المدينة » في حلب ا!

وظل مفيد واقفاً حيث كان في مدخل الدكان ، في انتظار الشميخ بكري الحوام ، فيةوم اليه يسأله في لهفة عما تم في إمر ﴿ دَّمُواهُ . . فَـيْرُفُ اليه خبر نجاحها ، ثم لا يحتاج بعد ذلك الى ان يلج في طلب ماله في ذمته من حق . فلا ريب أن الفرصة ستدفع الحاج إلى أن يهرع الى اقصلت الدكان ، حيث تضم خزانته الحديدية بين جوانحها ما تكاد تمجه من اوراق نقد .. فيسحب من بينها ورقة من ذات الخسين يدفعها آلى مفيد شاكراً له حسن هسماه !.. ولكن الحاج بكريا الحوام ما بارح مكانه .. بل ما رد النحية ، وهي اضنف الأيمان !!.

وطال بمفيد الوقوف في باب الدكان ، وقد فهم من ظروف هــــذا الاستقبال ما يبطنه الحاج بكري الخوام من نية هي التهرب من دفسم المتبقى من الانمات !.. ولكن ، اما يجدر بالرجل ان يسأل – بالادني– عن مصير دعواه ?!.

وجمل مفيد يتململ في مكانه ، والحاج بكري الحوام في تشاغل عنه.. الى ان نادى عليه بصوت ارعشه التردد واوهنه الحجل من موقفه ذاك . . . ولكن الحاج بكريا الحوام ظل مصماً اذنبه عن النداء ، متشاغلًا بالمرض تارة والمساومة آخرى!

فلما استطال تشاغله كثيراً ، رفع مفيد من صوته اذ جمل ينـــاديه .. فالتفت البه الحاج بكري الحوام بلفتة خاطفة كبا لو كان يسمع صوتـــه ويحس بوجوده للمرة الاولى٪. وقال بلهجة تطفح بالاستمطاف مخالطــــأ بضجر واستكراه:

- عدم المؤاخذة يا استاذ .. انني مشغول كما ترى هذا النهار .. مر على في وقت آخر !..

وما رأى مفيد بدأ من الانصراف ، ولكنه احب ان ينهي – قبل ان ينصرف ــ الى الحاج بكري الحوام نجاح دعواه ، وان اممك هذا عن الدؤال ، فقال :

ـ على كل . . يهمني ان اخبرك بان الدعوى نجحت ! .

فلم يبد على الحاج بكري الخوام انه سر ذلك السرور الذي قــدره مفيد ..كل ما بدا عليه ان رد على مفيد بكلمة شكر مقتضبة ، وهـــو يقلب المضاعة بين يديه ! . .

وتظاهر مفيد بالرضا ، وتكاف الابتسام ، وسلم ومضى عــــلى ان يمود في الظهيرة بعد أن يقوم بعمله اليومي .

وفي طريقه الى قصر المدل ، كان يحس بيد رعناء تتسلل الى صدره لتمتصر له قلبه .. انه عرف طوية الحاج بكري الخوام !.. أتراه سيفقد الحُمْسين الليرة ، كسبه الاول من المحاماة ، فلا يدخل اليوم خـــان الي يوسف ليشتري شوال الحنطة الذي وعد به امه في الصباح ?!

ووصل الى قصر العدل ، فصمد الى قاعة المحامين ، حيث ارتدى ثوب الحاماة .. ثم ارتد نازلاً الى الطابق الاسفل يتنقل من محكمة الى اخرى، تراود خياله .. في ذلك . صورة الحاج بكري الحوام في جلمته بدين زبائنه وتشاغله عن وجوده بالعرض والمساومة ، يدفعه الى ذلك اؤم في الطبع وجشع كريه . .

ولما قاربت الساعة الثانية عشرة ، كان مفيد قد ادى كل ما عليه من واجب . فغادر قصر العدل الى « سوق المدينة » . . فلمل الحاج بكريا



الحوام قد تخففت دكانه من الرباش ، فيستطيع مفيد أن يطالبه بما له عليه من دين !.

فاذا اصبح في اول « سوق الزرب » ابصر بالحاج بكري الحوام مقدلا من بعيد ، وفي يد منه صرة صغيرة وفي الاخرى رغيفان ، متوجها الى دكانه . . وقد لمح هذا بدوره مفيداً فتسارع في مشيته ، ودلف الى الدكان . وتناول في الحال صحناً من « الالمنيوم » من عسلى الرف ، ودلق فيه بمحتوى الصرة ، واذا هو عنقودان من العنب وقطعة من الجبن وعندما غدا مفيد في باب الدكان . . كان الحاج بكري الحسوام يتربع على « طراحة » فوق سجادة قد انه كها القدم وعضها البلى في كل ضرس وناب . . وامامه طمامه ذاك . . ثم تناول كرسيا من القش مسن جانبه وجمله فيا بين طمامه وبين انظار المارة لثلا تقع عليه عين . . وشرع وهلا بالاستاذ الحامي . . ثم قال مشيراً الى طمامه :

- ـ تفضل شاركني، يا استاذ . .
  - صحة وعافية ..

- طمامنا كما ترى على قدر الحال : خبر وجبن وعنب . . ونحن جماعة على باب الله !..

ـ فيكم البركة ، يا عم ..

وبعد بضع لقهات انشأ يقول :

- عدم المؤاخذة « دخيلك » يا استاذ . . انا اليوم صباحاً كنــت مشغولاً كما رأيت . . الشغل كثير والربح معدوم . . وفـــوق هذا لا يدفع الزبون الثمن نقداً ، بل الدين ولآجال . . و لما نطالبه في الاجل يتهرب من الدفع . . فنقيم عليه دعوى ، اما نكسبها او نخسرها ، فان كسبناها فقد اضعنا فرصة استثمار مبلغ الدين ، كما نضيع وقتنا عند المحامـــين وفي الحاكم !! .

وسكت ريبًا يزدرد القمة جديدة ، ليقول بمد ذلك مؤكدا :

- الدوق و اقف يا استاذ . . ما في شغل . . اصبح القوش اليوم في فم السبم ، والشاطر الذي يمد يده اليه ! . .

ولاذ مفيد بالصمت لا ينبس .. وقد ملأت عليه رائحة الجشع نفسه ، فضاف منها صدره . وانقبض قلبه .. وكادت كرامته ان تعاف المضي في مطالبة الحاج بكري الخوام .. ولكن تصور قاع صندوق الدقيق ، فطابت نفسه ، وتطامنت كبرياؤه .. وفتح فاه ليتكلم ، ولكنه مسا استحسن ان يطالب بالمتبقي من حقه والرجل مسا زال يطعم .. يطعم بالرغيفين والمنقودين وقطعة الجسبن ، فلا هو يشبع ، ولا الطعام ينفد! ..

وبعد دقائق خالها مفيد ساعات ، شمع الحاج بكري الحسوام . . وتجشأ . . واستغفر الله وحمده على نعبائه كثيراً . . ثم قام الى ابريق في طرف من الدكان ، فرفعه الى فجه وجعل يكرع . . وبعدها سحب قدميه من «صرمايته » . . وشر سرواله عن رجليه ، وحسر كميه عن ساعديه وجعل يتوضأ ويطيل في الوضوء . . ومفيد في ذلك يستحيى ان يقطع على الحاج بكري الحوام! وضوءه ! . . ثم شرع هذا في صلاة الظهر ، وتنقل ما شاء له الننقل . . . و جلس بعد كل ذلك ساحله في مدخل الدكان قبالة مفيد ، وقال مرحها :

\_ اهلین استاذ ..

فرآها مفيد فرصة مو اتبة لبفاتح الرجل بالامر من قبل ان ينهمك في

عمل جديد قد لا ينتهي منه الا والمؤذن يدعو لصلاة المصر .. قال :

- معلوم لديك ، يا حاج بكري ، ان الدعوى ربحت ? . .

فقال الحاج بكري الحوام ، وهو يضع كفه على رأسه صنيع مـــن يروم النمبير عن الشكر والامتنان :

- نحن حافظون لكم هذا الجميل يا سيدي .. على الرأس والعين !. - وانك دفعت مقدم الاتماب فقط ? ..
- فاتسعت في وجه الحاج بكري الحوام ، الاحداق .. ثم زوى ما بين عينيه وهو يقول بكثير من الدهش والاستنكار :
  - اي مقدم للاتعاب ومؤخر ١٦.
  - انت ، يا حاج ، دفعت مائة ليرة ، وباق خمون !..
    - اية خمين ?!
- الخمسون الليرة التي المهلك الاستاذ في دفعها حتى صدور الحكم !...
- يا اخي ، اطال الله عمرك .. كل ما فملتموه ان حضــــر احدكما جلسة في المحكمة او جلستين !!
- \_ وما في ذلك ?.. اكنت تدفع لنا ، اذن ، كامل حقنا عن طـبب خاطر ، لو نحن عمدنا الى طلب التأجيل كفا هم القاضي بالفصل في دءواك فلا نستصدر لك الحكم قبل مضي سنة او سنتين ?!.

يا استاذ . . انا دفعت ما ينبغي على دفعه . . ولستم تملكون حـق
 مطالبتي بشيء ! . . أممك سند يثبت أن لك في ذمتي حقاً ?? .

وما عرف مفيد بما يجيب .. لانه ــ في الحق ــ لا يملك مثل ذلـــك السند الذي يخوله مطالبة الرجل امام القضاء ، فقد كان الحاج اذكى مـن ان يمكن خصمه من حق مقاضاته و ابمد تفكيراً او تدبيراً ! .

اذن ، فلن يدفع الحرج بكري الحوام الحمين الليرة ، على الرغم من ان الاستاذ قد اشترط عليه دفعها بعد ان يصدر الحكم ، وقد اجاب في حينها ، « صل على النبي . . خليها على الله  $\infty$  . . ام ترى هذه الاجابة تعني عرفه - الرفض وعدم القبول ?! . ربما كان الامر كدلك . . وربما كان الاستاذ على علم به ، واتما كان يخامره بعض الامل والرجاء في ان يدفع الحرج بكري الحوام لو طولب . . . فتبرع بتلك الحثاشة من الامل الم مفيد !! .

\*\*\*

ومضى مفيد مخلفاً وراءه «سوق الزرب». ولما كان يطرق الشارع في طريقه الى الحافلة ، كانت شمس الظهيرة تصب عليه جرا ولهيبا يسح منه ـ معهما ـ عرقه سحا .. بينا كان يقطع قلبه حنق والم واسى مرير! ولما مرت به الحافلة في « باب الحديد » ، حيث تمج الحافات عجاً ... القي بناظريه الى خان ابي يوسف .. فرأت عيناه اكياس الحنطة بحملها المتالون الى داخل الحان من شاحنة كبيرة رابضة ازاء مدخله .. واستذكر مفيد قوله لامه في ذلك الصباح .. وتصور صندوق الدقيق وسعه وتراءى له قاعه من خلاء وخواء .. وايقن كل اليقين انه لم يمد في وسعه اليوم ـ على الاقل ـ ان يجب هذا القاع عن ناظري امه وان يعبد الى الصندوق الرواء والحيويه والامتلاء!..

فاضل السياعي

حلب

### ١ ـ معنى الحرية في العالم العربي تأليف أنيس قاسم

دار بیروت للطباعة والنشر – بیروت ۱۵۹ ص



مؤلف هذا الكتــاب فلسطيني عربي، درس الحقوق في لندن ، ومارس الوظائف القانونية في ملكة ليبيا: هذه صفات تخوله البحثءن معنى الحرية في العالم العربي ، كما يحسب الدكتور إسحاق موسى الحسيني ، الذي قدَّم الكتاب الى القراء .

ينقسم هذا السفر إلى ثلاثة أقسام : ١ ــ اليقظة الواعية . ٢ - صوت الحقيقة . ٣ - عود على بدء .

القسم الاول ينطوي على ثلاثة فصول: معنى اليقظة ، باعث اليقظة ، وبوادر اليقظة ، وينطوي الثاني على أربعة فصول : صوت الحرية ، سوط الرقابة ، حرية تقرير المصير ، ومنبر الحرية . اما الثالث فلا يضم غير فصل واحد هو نظرة الى المستقبل.

واول ما الاحظ ان المؤلف اخفق في بيــاں موضوعه الاساسي الذي يضعه عنوان الكتاب امام القارى. فقد درس الاستاذ القاسم اكثر الموضوعات السياسية والدستورية مما له مساس بالحرية كحق قانوني ، ودستوري ، وسياسي ؛ اما معنى الحرية وفي العالم العربي بالذات ـــ لان للحرية معنى يختلف باختلاف كل عالم ـ فهذا ما لم يوفق الى ايضاحــه . وانك لتبحث عن جواب للسؤال الذي يطرحه العنوان امامك ، في جميع صفحات الكتاب وفي مختلف فصوله ،

ذلك بان هنالك فكرة كانت تستحوذ على المؤلف \_ كما يظهر - قبل وضع تصميم كتابه ، وهو انه « لا بد من فلسفة » جديدة للعرب «أذا أردنا ليقظتنا أن لا تكون يقظة عابرة ، وأذا أردنا لنهضتنا أن لا تعتمد في دوامها أو تأثيرها على يقاء اشخاص معينين بدلاً من ان تعتمد على فلسفة امتدت الى عقول الناس وقلوب الناس واستولت عليها واكتسبت لنفسها قوة ذاتية دافعة لا يقف امامها من يرغب في العودة الى الوراء. ولقد كان هذا شأن جميع الحركات التي تركت اثراً في التاريخ إلانساني، فالحركة التي لا تسندها فلسفة او فكرة معينة لا تقرى على تطورات الزمن ، ولا تترك اثراً باقياً في حماة الناس . ٧

هذه الطريقة في النفكير خاطئة \_ وهي الني تكمن وواء اخفاق المؤلف في بيان موضوعه الاساسي ــ فالفلسفة لا تنشأ لاننا نريدها ، او لانه لا بد منها لتحقيق غرض سياسي او اجتماعي معين ، وانما تنشأ عفواً ، وسط ظروف معينــة ، على يد رجال يعبرون بها عن امتهم وعصرهم وتطلعات جيلهم ومواقفهم من الكون والحياة والمجتمع والدولة والكائن الانساني ، اي ان نشوء فلسفة ما مشروط ، مقيد ، وما هو بمعلق أبداً على ارادة فرد ، إو رغبة جماعة ، فاذا اصطنع فرد من الافراد « فلسفة » وراح يفرضها على الناس ، في بيئة من البيئات ــ وهذا ما فعله انطون سعاده مثلًا ــ كان هذا الفرد كفلسفته ، تعبيراً عن العبوديات التي غلا نفسه من جهة، وعن القصور الفكري لدى أتباعه من جهة ثانية .

هذا يفيد أن الحرية النفسية ، الصادقة الواعية التي تؤمن بجرية الآخرين ، وتفسح لهم الجال لتحقيق حريتهم ، اول شرط من شروط نشوء فلسفة ما ، ويفيد ايضاً ، أن وعي الكثرة، أو الشعب وتمرسه بالحضارة، والثقافة، وأطلاعه على ما يجري لدى غيره من الشعوب ، وتفهمه للآراء السياسية على اختلافها وتنوعها وتعددها كل هذه الامور تشكل بمحموعها « الشرط الثاني » لنشوء فلمفة . والشرط الثالث والآخير ، هو تحقق نوع من الوحدة الثقافية والتــاريخية والمدنية لدى مجموعة معينة من الناس تربطها ثقافة واحدة ، وتاريخ واحد ، وآمال في الحياة المدنية واحدة ، ورضا مشترك بالواقعالقومي والانطلاق منه نحو التقدم .

اذا تمت هذه الشروط الثلاثة نشأت في الامـة فلسفة تصطبغ بصبغتها أولاً ، وصبغة العصر ثانياً ، وبحاجــاتها ومطامحها الروحية أخيراً . . .

وهذه الشروط تنقص العالم العربي اليوم ، فالحرية تجتاز فيه « حالة مفجعة » كما وصفها الدكتور طه حسين في حديث له مع صاحب صحيفة « الاوريان » الفرنسية عــام ١٩٤٨ ، والكثرة من ابنائه ينقصها الوعى والمراسوالاطلاع والتفهم، وسياسة الفربيين في معظم اقطاره تهدف الى تفكيك وحدته،

وزرع الشقاق بين جماعاته ، وتضليل النـــاس عن حقيقتهم وتاريخهم وصرفهم عن اهدافهم الوطنية والقومية والانسانية الصحيحة ...

إذاء هذه الاوضاع ، لا يكون للحرية في العالم العربي «معنى » سوى التخلص من سيطرة الاجانب، والحؤول دون تدخلهم في شؤون الاقطار العربية ، ومقاومة الضلالات الشعوبية ، ومكافحة الصهيونية على جميع الجبهات ، وفي جميع بلاد الارض . وكل معنى آخر يعطى لكلمة «الحرية » في العالم العربي في المرحلة الراهنة من التاريخ ، إنما يكون من قبيل الرياء والدس والتضليل . وهـذا ما فطن إليه الاستاذ انس القاسم في آخر فصل من كتابه ، وكان جديراً به ان يضعه اساساً لكتابه ، وينتقل منه الى غيره من الموضوعات الفرعية التي عالجها ، وكان قوياً ، واضحاً في تناولها .

على ان وراء الحرية في العسالم العربي ، اذا تحققت على النحو الذي يصفه الاستاذ القاسم في كتابه ، معنى خطيراً ، جليلا ضخماً ، يستمد خطورته وجلاله وضخامته ، من الموقع الجغرافي الذي يشغله العالم العربي . فان قيام الامة العربية في قلب العالم القديم وامتداد اقطارها في اطراف آسيا الغربية واطراف افريقيا الشهالية ، يلقي عليها من التبعات الانسانية والحضارية ، ما مجملها دوماً على متابعة الجهد لتحقيق نفسها، والاستمرار في ادا، وسالتها ، اذ ليس غة من شك في ان تحرر هذه المنساطق من الارض ، يؤدي الى تحرر جميع الاسيويين وجميع الافريقيين ، كما انه يفضي الى رفع مستوى الغرب ، وتخليصه من المستنقعات التي يتخبط اليوم فيها ان الغرب ، وتخليصه من المستنقعات التي يتخبط اليوم فيها ان من ناحية الاستعمار ، وان من ناحية الدجل والكذب ، وان من ناحية الانهيار الحلقي الذي يجعله مستثمراً لثروات الشعوب وجهودها ، مجرماً في الاعتداء عليها .

هذا المعنى « الجيوبوليتي » الذي يكمن وراء حربة العالم العربي ، هو الذي يجعل مهمة العرب شاقة ، عسيرة ، قاسية ، وهو الذي تواجهه النفوس الضعيفة فلا تقوى على التحديق فيه ، وهو الذي يود الافراد والجماعاعات عندنا الى حالة هي الى « التخبط » اقرب ، اذ لا بد للعربي ، لكل عربي ، كي يبلغ مستواه الانساني الصحيح ، من معالجة المشاكل البشرية ، والتهيؤ لمقاومة اكبر عدد من العداوات ، في الداخل والحارج على السواء .

وحسب الاستاذ أنيس القاسم من جهده ، في كتابه هذا، انه اثار هذه القضايا إثارة موفقة، وعرض اكثرها عرضاً واضحاً غنياً بالمعرفة ، بليغاً في الاسلوب. ولا غرو ، فهو العربي الفلسطيني ، ومن أجدر من أبناء فلسطينين العرب، بنشدان الحرية ، والدعوة اليها والدفاع عنها ?!

٢ ـ هذا التاج تأليف واصف البارودي المكتبة العلبة ـ بيروت ـ ١٧٨ ص.

وهذا مفكر آخر يعالج «حرية الشعب» وطريقة وصوله اليها، ووسائله الى تحقيقها باسلوب قصصي ، اسطوري، يعتقد انه اقرب الى قلوب العامة ، وابلغ اثراً في نفوسها، فالكتاب كما يصفه عنوانه «قصة اجتاعية انتفادية» ، أريد منها، في الدرجة الاولى ، تعليم الشعب، واطلاعه على تدجيل الحكام، وتدجيل المشعوذين، واساليب اولئك المضلين الذين يستثمرون طيبة الناس للتنعم بخيراتهم ، والانتفاخ على حسابهم.

تتلخص هذه القصة – الاسطورة في حكاية ملك عادل محب لرعيته ، يريد لكل فرد منهم ، الخير والطمانية والسعادة ... اعتقد أن العدل أساس الملك فأتجه لتحقيق العدالة بكل شعوره ، وبكل تفكيره ؛ ولكنه لقي من الدجالين والطامعين والمستوزرين والمستثمرين ما أفسد عليه خططه ، غير أن العناية قيضت له حكيماً صالحاً يوشده وينصحه ، ويعلمه ، إلى أن أفاق الشعب بجملته بعد احداث كثيرة ، وتجارب اليمة ، وهزم اعداءه والحونة من ابنائه ، ثم انتكس الملك نفسه من بعد على يد الوصوليين والانتهازيين و والاذكياء ، المتحذلةين ، فثار الشعب من جديد، وطرد الملك ، وأقام حكماً جمهورياً مجكم فيه نفسه بنفسه ...

تلك هي خلاصة الحكاية التي لم تؤخذ الا و اطاراً البث الافكار التربوية ، والآراء الاجتاعية والسياسية والاخلاقية ، وهذا ما يسميه العلماء والادب التعليمي او والديد كتيكي » وهو الادب الذي يراد منه ارشاد الناس ووعظهم ووضعهم في اجواء يهتدون بها من تلقاء انفسهم الى اخطار الحياة ، ومزالق الشبهات .

هذا النوع من الادب الذي يعرفه العرب في «كايلة ودمنة» وكانوا اول من نشره في العالم ، ينطوي على امكانات هائلة ؛

ولكن فن القصة الحديث ، ومدارسه المتنوعة ، قضت عليه ، فلم علك أن يتطور ، ألا أذا اعتبرنا القصة الحديثة اسطورة متطورة .

ولكن المربي - وهذا هو سأن الاستاذ واصف البارودي - غير الفنان. الاول مفكر ، عملي النزعة ، هاديء الاعصاب أمام الوقائع . والثاني ماخوذ بالوقائع ، منغمس أفي آفاقها العاطفية والاجتاعية ، يهمه ان يصورها ،ان يبرزها ، ان يعبر عن الذات الكامنة فيها . الاول يستشمر التجربة وما يجري فيها وطريقة وقوعها لينشر فكرة سبق له ان انتهى اليها ، والثاني لا يفكر بالتجربة على انها تجربة ، ولا يهمه ما فيها من افكار وآراء بمقدار ما يحياها في نفسه او في ابطال قصصه .

هذه الفروق بين القصاص المربي ، والقصاص الفنان تبرز على اوضح ما تكون في قصة «هذا التاج» اذ تجد نفسك وانت تطالعها انك لا تطالع قصة ، ولا انت تسمع خطاباً ، ولا انت امام ابحاث علمية و فكرية ، ولا انت تقرأ دراسة ، والما تشعر انك حيال هذه الاشياء جميعها ممزوجة ، مخلوطة بشكل عجيب فيه ما يجذبك احياناً ، وفيه ما ينفرك .

والامر في جملته لا يعدو ان يكون شيئاً من «حيرة المعلم» المحلص لافكاره، امام تلامذة ، او اناس لا تهمهم هذه الافكار، فهو محاول بشتى الطرق ومحتلف الوسائل والاساليب ان يجذب انتباههم وان يثير إهتامهم . وهذه المحاولة نفسها تصبح اذا بولغ فيها ، اداة إضجار واثقال ...

ولقد وقع افلاطون نفسه في هذا «المـأزق التعليمي »، فكان يلجأ الى «الاساطير» والحكايات، لانها تمثل له شيئًا مهمأ ، ولكن اخلاصه للناس واعتداده بصلاح افكاره، هو الذي قاده الى التفكير الاسطوري ، ولكن افلاطون ، كان على جده ساخراً ، « خبيثاً » في بعض المواقف المضحكة التي لا سبيل الى الخروج منها الا بالهزل والتهكم .

والظاهر عند الاستاذ البارودي كمرب ، لا كقصاص ، انه يتناول الامور بكثير من الجد، وقليلًا ما تجده ساخراً فيما يلقي من نصائح ومواعظ ، وما يعرض من حالات ومواقف. على ان هناك ، الى جانب هذا الجد التربوي ، روحاً ثائرة ، متمردة ، ناقمة على الافك ، والدجل ، والشعوذه ، مخلصة في حبها للشعب ، قوية في دفاعها عن الشباب المتحرر الواثب نحو

نحقيق حياة افضل ، ووجود اغنى واعدل .

وحسب المربي ان يكون بهذه المنزلة من التأثير في نفوس الناس، ومن القدرة على اذكاء حماساتهم الفعالة، ليكون قد ادى افضل وسالة يمكن ان يفيد منها الآخرون في حياتهم العملية.

#### عبد اللطيف شراره



# أحمد زكي ابو شادي للاميرالاي أركان الحرب محمد عبد النتاح ابراهيم مكتبة الشعب - القاهرة ، ه ه ١٩ - و ه ص

اوضح ما يتميز به مؤلف هذا الكتاب وفاؤه النادر ... وفاؤه للادب رغم الاعباء الجسام الملقاة على كاهله في الجهاز العسكري والاداري للدولة، فانه لا يسكت لحظة عن الشعر او الكتابة او التأليف .

.. ووفاؤه لرواد الادب الذين كاد الحقد يعصف بجهادهم المجمد في دنيا الفكر والفن .

ولقد سبق المؤلف إلى تمجيد ابي شادي وكفاحه حيــــنا اصدر هذا الكتاب ، اذ هو اول كتاب يصـدر عن حياة الشاعر الراحل بعيد وفاته .

ولا غرابة ان يكون هذا الكتاب انفعالا سريعاً ، وهو وتعبيراً متجاوباً عن الفجاءة التي هزت كيان المؤلف ، وهو يتلقى نبأ سقوط ابي شادي البطل في حومة الجهاد ، فالمؤلف كان من الملامح البارزة لشخصية معنوية ولدتها الحركة الفكرية اول الثلث الثاني من هذا القرن باسم أبولو ، فكانت مدرسة ، وكان اتجاه ثوري في الادب والفن ، حمل لواءه ابو شادي ، وزامله طائفة من الشباب الابحاد . لم يكن عبد الفتاح ابواهيم من ابرزهم ، فحسب ، ولكنه كذلك من اوفاهم لابولو وزعيمها .

والكتاب الذي اصدره في الاسابيع الاولى لوفاة الشاءر

تعبير نابض عن هذا الاتجاه ، يجيي، ويجد ، ويكشف عن الاهداف في نتاج ابي شادي .

وقد قدم له بكلمة تأبينية تفيض شاعرية وعاطفة ، ثم بدأ بالرجل وعصره ، ليسرد الجوانب اللامعة لتاريخ مجيد عاصره وعاشره ، واقتبس من أضوائه ، ولينسق من هذه الفرائد عقد حياة خالدة موجهة نافعة ، يبرز من بدايتها نبوغ أبي. شادي و وتتوالى في ميدانها روائع ابي شادي و مؤلفاته و أعماله و توجيها ته للحياة الادبية الى اهداف عليا .

ويثني المؤلف بفصل عنوانه « الشاعر الثائر » يتحدث عن تعدد جوانب اللماعية في أدبه ، وعن الطاقات القوية التي اطلقها في عديد الاتجاهات ، وكيف كان يقف على قمين الشعر والنثر في العربية والانجليرية معاً ، ثم يبرز خصائص السوبه الفلسفي الحيوي الواقعي الرصين ، مع سرعة خاطفة وتأثر عميق ، وتقديس للفكر والحرية ، وثورة على الاوضاع مع تحديد الهدف ، ونزاهة القصد ، وإيمان بالقيم الفكرية والمثل العليا لا يزيغ ولا ينحرف .

يتبع هذا حديث عن ايمان ابي شادي وتصرفه المنبعث عن التجربة المعملية والدراسات العميقة في حيوات الكائنات دقيقها وجليلها ، والمواءمة بين العقيدة والعلم ، واعتسبار العالم وحدة كهربائية فنية .

ويبلغ القمة حين يعقد فصلًا رائعاً عنوانه « استاذ جيل » بحدثنا فيه عن زعامته الموفقة لجيل من الادباء، زعامة تتنزه عن الانانية ، وتمضي في حركة كفاح تعاوني اشتراكي ، لا يبالي سوى الجهاد ، كما يبرأ من السيطرة او التعالي او حد الذات .

ويستسر وراء هذا ماكان يبذله ابو شادي من نفســه وماله لتحقيق الفكرة التعاونية في الادب، والبلوغ بمواهب تلاميذه الى الذروة .

ويختم بفصل بارع عن ابي شادي « الناقد المتحـــر » يفصل فيه بأيجاز مذهب ابي شادي في النقد الحر العف الذي تبلور في اتجاهات مدرسة « ابولو » التي كان من اهدافها ان تخلص الادب من فوضى النقد ، وتدفعه الى السمو والكمال والتحليق في آفاق الانسانية .

وكان لابي شادي من سعة معارفه ، وغزارة اطلاعــه ،

وعمق نظرته ارض مهدة لارساء مباديء جديدة في النقـد الادبي الحديث ، يأخذ بها نفسه وأنصاره ، ويبشر بها بسين كتاب العبرب ونقادهم في ايمان وقوة .

وهكذا يتسلسل الكتاب من متدمته الى فصوله الخسة تسلسلًا منطقياً ، هادئاً قوياً ، مركزاً مفصلًا ليحيط - مجركة دائرية وسريعة - مجوانب حياة شاعر عالم ، وطبيب ناقد ، ومتصوف فيلسوف ، بحيث يجد القاريء في كل كلمة وفي كل عبارة نبضة قوية حارة من حياة ابي شادي .

وقد اوفى ـ على صغر حجمه ـ بما أراده مؤلفه حـين اعلن في تواضع انه لا يزيد على « كتاب مدرسي مبسط » .

غير ان حرص المؤلف على السرعة التي أصدر بها هـذا الكتاب جاءت على حساب عمقه وتنسيقه واخراجــه كما اعجلته السرعة ان يقول ماكان ينبغي ان يقال ، اذ لم يتريث به اكثر من اسابيع ، وهذه الحياة التي امتدت عرضاً وطولا ، أجل من ان تتسع لدراستها السنون .

ولو افسح المؤلف لنفسه الوقت ، وعني بتتبع نهايات هذه الحياة كما عني بمباديها لجاء الكتاب مرجعاً وافياً في موضوعه .

فان المؤلف باسلوبه القوي الآسر ، ومنهجه الموفق ، وطول عشرته للفقيد - كان قادراً ان يتعمق الجوانب التي لمسها لمسأهينا ، وأن يشبعها إشباعاً يرضي تاريخ الادب .

وهو جدير بماكان له من مكانة في نفس ابي شادي ان يشارك مشاركة اكبر في تاريخ حياة جليلة لو وزعت بين عشرات الكتاب والباحثين لأثقلهم ان يلموا بها .

الا ان فضل السبق لكاتبنا القدير لا ينسى ، وحسبه انه بهذا الكتاب قد دفع اصدقاء الفقيد ان يقولوا وأن يكتبوا وان تجلجل اقلامهم واصواتهم بالوفاء لابي شادي ، فجاء على اثره كتاب « شاعر الانسانية » للكاتب الاردني الكسبير الاستاذ روكس العزيزي .

ونحن نرجو المؤلف القدير ان تناح له فرص كئـــيرة بواصل فيها حديثه العذب الشائق عما لمسه في صحبة ابي شادي وان يكشف لنا عن هذه المواهب الجبارة في عبقري كانت حياته اسطورة.

القاهرة رضوان ابراهيم

| * لهيب الروح<br>الشاعرة فطينة النائب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كتب وردت الى المجلة                        |                              | * بين البقاء والفناء<br>بقلم قدري حافظ طوقان {    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| الساعرة فطينه الناب<br>ديوان شمر – مطبعة المعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | ( وسينقد بعضها ،             | بهم قدري خافظ طوقال م                             |
| بغداد ۲۰۱ ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                          |                              | عصر – ۱۹۰ س                                       |
| بقلم فاندا فاسيليفسكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *  بالحب                                   | نلم الدكتورة سهير القلماوي   | + النقد الإدبي با                                 |
| احمدغر بية ــ دار الفكر الجديد ــ ١٧٥ ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | روايةسو فياتية ــ ترجمة                    | بية بالقاهرة – ٨٦ ص          | محاضرات القيت بمعهد الدراسات المر                 |
| المرحوم فؤاد سليمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * درب القمر                                | لم الدكتور محمد مندور        | * الادب ومذاهبه بق                                |
| بة ــ دار الثقافه ببيروت – ١٣٢ ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | ربية بالقاهرة – ١١٦ ص        | محاضرات القيت بممهد الدراسات الم                  |
| يرة المرببة بقلم كحد احد زين الــقاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * انا عائد من جنوب الجز                    | الدكتور محمد مندور           |                                                   |
| دار الكشاف ، بيروت ١١٦ ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رحلة دراسية – مطابع                        | · ·                          | محاضرات القيت بممهد الدراسات المر                 |
| بقلم محمد حسن ءواد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                              | * ألمفر ب العربي بق                               |
| مارف بعصر – ۲۶۴ ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                              | محاضرات القيت بممهد الدراسات العر                 |
| بقلم خضر الحمصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                              | <ul> <li>ب احمد فارس الشدياق بقا</li> </ul>       |
| الاهلية بحياه ـ ٢٤ ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                              | محاضرات القيت بمعهد الذراسات الم                  |
| لم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                              | * الميراث عند الجمفرية بق                         |
| مة اتحاد الجامعات ، اسكمندرية ٣٦٠ ص<br>بقلم عبد السلام هاشم حافظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                              | محاضرات القيت بممهد الدراسات الم                  |
| التضامن الطباعة ، القاهرة 7 ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                              | * القانون المدني اللبناني بقل                     |
| بالمصوفين الطبات والمرات والمر | سلطات قلقة                                 |                              | محاضر ات القيت بمعهد الدر اسات اله                |
| ۰۰ - ۱۰ - ۱۰ المصل – ۲۰ ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                              | × الاقتصاد اللبناني بقا                           |
| بقلم علي ناصر الدين<br>بقلم علي ناصر الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                              | محاضرات القيت بمعهد الدراسات ال                   |
| کمة ـ ۹٦ ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                              | ﴿ الصِّعَافَةُ فِي الْمَرَ اقَ ﴿ لِمُ             |
| بقلم على ناصر ألدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                              | عاض ات القيت بمعهد الدراسات العر                  |
| يخ ـ دار الحكمة ـ ٩٦ ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                              | ـ تاريخ الفقه الاسلامي (٢) بة                     |
| تأليف امين الريحاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                              | محاضرات القيت بمعهد الدرأسات بالا                 |
| واني الطباعة والنشر ـ . ه ١ ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                              |                                                   |
| بقلم محمود سليم الحوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul> <li>الميثو لوجيا عند العرب</li> </ul> | اري ببيروت – ٦٤ ص            | * في دروب المنيب<br>ديوان شمر – توزيع المكتب التج |
| · —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دراسة _ مطبعة دار ال                       |                              | <ul> <li>بقا</li> </ul>                           |
| بقلم مير بصري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | ، بغداد ۱۱۶ ص                | ديوان شعر ــ مطبعة دار المعرفة                    |
| كة التجارة والطباعة يغداد ـ ١٦٠ ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =                                          | لم يوسف الفلكي               | ﴿ قَصْيَةَ الْبَحْرِينِ بَهْ                      |
| بقلم جميل المدفمي<br>لال عمان _ £ ٣ ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | ٠ ١٠ ص                       | دراسة – مطبعة ( ? ) – ٢٠                          |
| الرن مان _ ع م ص<br>السورية           ( ۱۹۵۲ ـ ۱۹۵۳ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                          | لم سلمان هادي الطعمة         | <ul> <li>شاعرات العراق الماصرات بقا</li> </ul>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul> <li>آراء اي العلام المعري</li> </ul>  | لنځف ۵۸ ص                    | دراسة – مطبعة الغري الحديثة ، ا                   |
| وفالرصافي ـ مطبعة المارف بغداد. ١٧٨ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ~                                          | لم جان الكسان                | + نداء الارض بق                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ب مقدمة في الاقطاع ونظا                    | ار اللواء القامشلي ١٠٠٠ ص    | مجموعة قصص ــ منشورات مكتبة د                     |
| ،<br>بقلم الدكتور صلاح الدين الناهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | لم الهادي مصطفى التوزري      | + أعلام الافارقة بق                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مطيعة دار المعرفة بغدا                     | ديي، تونس – ٦٤ ص             | دراسة ادبية – رابطة التضامن الا                   |
| بقلم مدني صالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                          | م فردریك لویس ألن            | + النطور الكبير بقا                               |
| ية _ مطبعة المارف بغداد _ ١١٤ ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بحث في الفلسفة الاسلام                     | كتبة الانجلو المصرية – ٢٨٤ ص | ترجمة الدكنور عبد المنعم البيه – مــًا            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                              |                                                   |

### بحثالشه



مثلم سليمان موسي

«هلكان لورنس عدة رياً جديراً بالشهوة العريضة التي ذاعت له?ام كان بارعاً في استغلال الطروف، قادراً على حسك المؤامرات? هلكان وحلاً قديراً المكان بهلواناً دحالاً? هلكان محاساً لهم ، امكان يقوم بينهم بتمثيل دور مسرحي في خرمة امته وبلاده وغروره هو ? »

هذه اسئلةتدور في اذهان كثيرين. وهذا المقال مجاول ان يجبب عليها .

#### غهيد\*

نظهر في انجلترا اوائل هذا العام كتاب بعنوان « لورانس العرب – تحقيق في سيرة حياته! » بقلم ريتشارد الدنجتون. وقد ثارت حول هذاالكتاب ضجة كبيرة في صحف لندن بين المعجبين بلورنس وبين النقاد المحايدين الذين يبحثون عن الحقيقة . وكتاب الدنجتون هذا هو نتيجة مجوث طويلة مستفيضة قام بها اذ اتصل بجميع من عرفوا لورنس في جميع ادوار حياته ، ودرس جميع مؤلفات لورنس ورسائله التي نشرت والتي لم تنشر ، وخاصة تلك الرسائل التي كان يبعث لهـــا لشارلوت شو قرينَة برنارد شو والتي ضمنها الكثير من اسرار حياته المطوية ، وحقق الدنجتون ودقق في تاريخ سيرة هذه الشخصة التي مجدها الرأى العام الانجلىزى . وقر" رأيه اخبراً على ان لورنس لا يستحق كل الشهرة التي احبط بها اسمه ، بل ولا. يستحق الا القلمل القلمل منها.

ا Lawrence of Arabia by Richard Aldington ولد ألدنجتون عام ١٨٥٦ في انجلترا ، وكتب في شبابه عدة روايات ونشر ديوان شمر ثم اشترك في الحرب العالمية الاولى واصيب بصدمة عصبية نتيجة لانفجارات القنابل . وعانى من هذه الصدمة مدة ثماني سنوات حيث كان في حالة ذهول اشبه بالجنون . ثم شفى وعاود نشاطه الادبي .

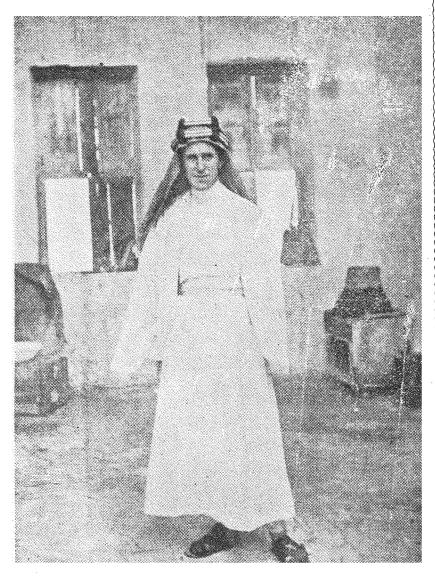

الكولونيل لورنس

عنوان المقال مستمار عن بحث كتبه الدكتورشهبندر
 أفي القنطف ۱۹۳۲ .

وكنت قد طالعت كتاب لورنس « اعمدة الحكمة السبعة » منذ عدة سنين ، واستلفتت نظري يومداك تلك العبارات التي كتبها يوم كان العرب بهاجمون معان ، عندما قصد هو والضابط جويس في رحلة استكشاف بالسيارة دون ان يكون معها احد من العرب . قال : « قضينا تلك الليلة الباردة في العراء وبعد ان تعشينا وشربنا الشاي، اخذنانتحدث بالانجليزية و نضحك على طريقتنا الحاصة حول النار . وعندما واودنا النعاس اضطجعنا على الرمال الناعمة . لقد كانت تلك الليلة في عيداً من الاعياد ، اذ لم يكن احد من العرب قريباً من فاضطر" ان امثل امامه دوري الشاق . »

ثم طالعت الكتب الثلاثة التي الفها عنه لويل توماس ، وصديقه روبوت جريفز ، والمعلق المسكري الكابتن ليدل هارت . واستلفت نظري ذلك التمجيد البالغ الذي احاطوه به حتى بلغت المغالاة باحدهم انه قال : « لولا لورنس لما كانت هناك ثورة عربة . »

وبحثت في الكتب العربية فلم اجد ما يشفي غليل الباحث، وكنت شديد الاسف اذ لم اعثر على مذكرات لجعفر العسكري او نوري السعيد او مولود مخلص او غيرهم من الضباط العرب الذين اشتركوا في القتال وعرفوا لورنس معرفة وثيقة ، وكان بمقدورهم ان يزودونا بملاحظاتهم الشخصية وينيروا السبيل امام طلاب الحقيقة التاريخية المجردة .

وكتاب جورج انطوني وس الرائع « اليقظة العربية » الالكشف عن حقيقة خدمات لورنس للعرب ، الحربية والسياسية منها ، ولكنه يعتذر عن امكانية اعطاء قول فصل في هذا الشأن لانعدام الشواهد العربية الوافية ، ولان المعلومات المتوفرة هي من كتابات لورنس واصدقاء لورنس وهي لا تمثل الا جانبا واحداً للموضوع. ويعرض انطونيوس فضية احتلال الورب للعقبة - كمثال على مجهود لورنس فضية احتلال الوقائع التي لا يرقى اليها الشك هي ان فكرة احتلال العقبة طرأت في الحديث الذي دار بين فيصل وعوده الي تايه شيخ عشيرة الحويطات في اول لقاء لها ، وان عوده ورجاله هم الذين قاموا بالجهد الحربي كله ، ولم يكن لورنس الا مراقباً للاحداث. ولكن لورنس استغل مجهود العرب وقدم تقريراً الى الجنوال اللنبي قال فيه ان هذا العمل الحربي الباهر قد تم "بناء على خطته هو ، وانه قاد القوات العربية بنفسه الباهر قد تم "بناء على خطته هو ، وانه قاد القوات العربية بنفسه الباهر قد تم "بناء على خطته هو ، وانه قاد القوات العربية بنفسه الباهر قد تم "بناء على خطته هو ، وانه قاد القوات العربية بنفسه الباهر قد تم "بناء على خطته هو ، وانه قاد القوات العربية بنفسه الباهر قد تم "بناء على خطته هو ، وانه قاد القوات العربية بنفسه الباهر قد تم "بناء على خطته هو ، وانه قاد القوات العربية بنفسه الباهر قد تم "بناء على خطته هو ، وانه قاد القوات العربية بنفسه الباهر قد تم "بناء على خطته هو ، وانه قاد القوات العربية بنفسه الموربية بنفسه الموربية بنفسه الموربية بنفسه المورب الم

واشرف على جميع التفاصيل .

اما الدور الذي لعبه لورنس في الجال السياسي فاكثر وضوحاً لدى العرب، اذ من المعروف انه هو الذي عمل على اجتاع فيصل وحايم وايزمن في باريس عام ١٩١٩، وأنه هو الذي كتب الاتفاقية التي وقعها كلاهما مع أن فيصل لم يكن يعرف الانجليزية. وقد قام بدور الترجمة بين الاثنين مع أن مرافقي فيصل كانوا يجيدون الانجليزية اجادة تأمة. ولكنه حال دون حضور احد منهم. ودلل فيصل على بعد نظره بتلك الملاحظة التي كتبها بخط يده بالعربية على صفحة الاتفاقية ذاتها وقال فيها أن هذه الاتفاقية لا تعتبر مازمة الحرب الا أذا نفذت جميع العهود التي قطعت لهم خلال الحرب. وقد كشف وايزمن في كتابه و التجربة والحطأ » النقاب عن المساعدات القية على قدمها لورنس للقضية الصهونية.

وفي مذكرات الملك عبد الله نجد انه اول من عرف لورنس على حقيقته ، اذ قال و لقد سلمت العشائر الجنوبية من الكثير بما لحق بعشائر الشمال ، يوم ان اطلقت للورنس الحرية في جيش فيصل فاصبح ، بما بذل من مال ، وما قال من اقوال ، ملك العرب غير المتوج ، وانه صاحب الثورة ، وانه لولاه لمها نال العرب اي شيء ... وفي الحتى انه كان المزهو بنفسه الغريب الطباع . ولقه دس الي من يغريني بملك الحجاز ، بحجة ان الوالد المرحوم عنود في فكره بمتمسك برأيه ... وقد خدمني بقوله ان والدك عنود متمسك برأيه ، اذ يظهر لنهم يطلبون من لا رأي له من النساس كي يعمل لورنس ما يشاء ... وقد كنت معترفاً بثمين مساعداته غير واض عن تهدخلاته فيا لا يعنيه . وعرفت كثيراً من الضباط الانجليز والقضية العربية ، وقد خدم اكثر من لورنس خدمة حقيقية قاسى فيها انواع الشدائد . »

وهذه اقوال معبرة تحمل المعاني الكثــــيرة الواضحة ، ولكنها لا تشفي غليل الباحث عن النفاصيل .

#### كتاب الدنجتون

يكشف المؤلف في مستهل كتابه عن حقيقة هامة كان لها اثر كبير في تصرفات لورنس وولوعه بالشهرة . تلك الحقيقة هي ان لورنس ابن سفاح لم يولد من زوجين شرعيين . فوالده نبيل ايرلندي يدعثى شابمان تزوج عام ١٨٧٤ ورزق باربع بنات ، ثم اغرم بساره جونر مربية بناته ففر

ممها عام ه ١٨٨ و انتحل اسم لورنس وعاشرها مماشرة الازواج دون ان يستطيع العقد عليها شرعياً بسبب وفض زوجته تطليقه . وقد اثمرت علاقته خسة اولاد كان ثانيهم توماس ادوارد لورنس . ولم يستطع احدد منهم تغيير هدذا الواقع اذ توفي الوالد عام ١٩١٩ قبل وفاة زوجته الاولى بخمسة اعوام . اما الزوجة غير الشرعية فهي لا تزال تميش حتى الان وهي في الرابعة والتسعين من العمر .

وقد كشف لورنس عن هذه الحقيقة المروعة في رسائله لشارلوتشو وهي الان في المتحف البريطاني بلندن . وفي احدى رسائله ثلك قال ان امه كان يتملكها شعور جارف بالاثم والخطيئة لان اباه غادر زوجته الشرعة ليميش معها ، وانها كانت تعوض عن شعورها هذا بمحاولتها ان تنشىء ابناءها نشأة دينية صارمة ، وقد اثمرت محاولتها فصار احدم قسيساً وذهب الى خارج انكلترا في إرسالية للتبشير .

واخذ الصبي ينمو ، ثم اخذ يدرس في احدى جامعات اكسفورد ، وكان مجداً محباً للاطلاع ، ولكن روبرت جريفز كنب عنه في هذه الفترة يقول : « لا شك في ان معلومات لورنس واسعة جداً . ففي خلال ست سنوات قرأ جميع الكتب الموجودة في مكتبة اتحاد اكسفورد حوالى . ه الف مجلد - وكان يستميرها بمعدل ستة مجلدات كل يوم . و كثيراً ما قطى ثماني عشرة ساعة في القراءة »

ويقول الدنجتون اننا لوافترضنا جدلاً انه قرأ ستة مجلدات كل يوم لمدة ست سنوات فلن يزيد المجموع عن ١٣ الف مجلد . فاذا اردنا ان نأخذ ممدلا للخمسين الف مجلد لا كنشفنا انها تشكل ٢٥ مجلداً يومياً . فهل هذا ممكن ? وكيف كان يواصل دراسته في الجاممة ?

وقد انحى بمض النقاد على جريفز لمالاته . ولكن يمكن ان نمدل في توزيع الملام اذا قرأنا اعستراف جريفز بأن « لورنس قرأ ووافق على كل كلمة من الكتاب . هذا مع العلم انه طلب منى ان اضع عبارة في مقدمة الكتاب تشير الى انه لم يطلع عليه . »

وقد تحدث المعجبون به كثيراً عن عبقريته وذكائه خلال فترة دراسته، وقالوا انه كان يجتاز جميع دروسه بنجـاح وتفوق ، ولا يمكن نكران مو اهـباورنس، وانما يستطاع القول انه لم ينجع في فرع الرياضيات فاضطر النحول الى دراسة الناريخ .

واصيب في اوائل شبابه بصدمة عصبية عندما اكتشف « حالة الحطيئة » التي تميش امه في ظلها مع ابيه وكان لهذه الصدمية النفسية اثر عميق في جميع تصرفاته المقبلة . فقد قال في احدى رسائله لشارلوت شو ان شخصين كأبيه وأمه ماكان يحسن بهما ان ينجبا اطفالا قط . وقد غدادر المدرسة وخدم في سلاح المدفعية مدة ستة اشهر احتجاجاً وغضباً . ولم يعدد الى المنزل الا بعدد ان بنى له ابوه غرفتين خاصتين به في حديقه الدار لميش فبهما .

ودنمته دراسته الناريخية الى القيام بخمس رحلات على الدراجــة في فر نما . ولكنه سمح لجريفز ان يجملها في كنابه ثماني رحلات ، وان يقول ان سياحاته لم تكلفه شيئاً ، والواقع يدحض ذلك . على ان مؤلفاً آخر ذكر انه كان يميش على نصف فرنك فقط في اليوم الواحد . وفي ٩ ، ٩ ، قام برحلته الاولى الى سوريا لانفرج على قـــلاع الصليبيين ودراسة الغن المماري فيها .

وقد اشاد الذين كتبوا عن لورنس بالصعاب الكثيرة التي لاقته في سوريا وصوروه بصورة البطل الذي يقتحم الاهوال ويستهن بالمخاطر . وفي هذا

كثير من المبالغة اذ من الثابت ان اباه اعطاه مبلغاً من المال قبل انه لم يقل عن مثني جنيه ، ولو كان المبلغ زهيداً ما اشترى مسدساً وآلة تصوير دفع ثمنها اربعين جنيهاً . وفي احد اسفاره استأجر عربة بمبلغ سبعة جنيهات كاذكر في احدى رسائله ، وهذا يدحض القول انه لم يكن يمك مالاً . اما من جهة معرفته بالمربية فلا شك انه كان يعرف اكثر من الثانين كلمة مربيه التي قال انه بدأ اسفاره بها وذلك عن طريق القس المربي عوده الذي اتصل به في بريطانيا ولا شك كذلك في مبالغته عندما ادعى فيا بعد ان محصوله من العربية بلغ اثني عشر الف كلهة .

واعترف في رسائلهانه زار ستاً وثلاثين قلمة من قلاع الصليبين . وقد زاد لدل هارت عددها الى خمين . وعند عودته الى انكاترا قدم رسالة حول الفن المماري في القرون الوسطى ونال على رسالة بي الحديث بدرجة الشرف .

وعاد لورنس الى بلاد العرب عام ١٩١١ ليممل في حفريات كركميش مع بعثة الدكتو هوغارث ، ولا بد من التعرض لعلاقته بالشيخ احمد او داحوم الذي تعرف عليه هناك . وكان داحوم هذا فتى جميلاً واصغر من لورنس سناً ، وكانا يسافر ان مماً ، ويعيشان مماً . وقال ان داحوم هذا هو الذي احمدى اليه لورنس كتابه « اعمدة الحكمة السبعة » هو الذي احمدى اليه لورنس كتابه « اعمدة الحكمة السبعة » اخرون ، بان الاحداء كان باسم ساره ابرامسون وهي الجاسوسة اليهودية الحمناء التي لعبت دوراً هاماً في حركات التجسس خلال الحرب . وقبل انها كنت على اتصال مع لورنس عنده اكان في مصر ه ١٩١ - ١٩١١ وذكر لورنس في رسالة كنبها لجريفز بعد الحرب ان . ه. هي فناة احبها وذكر لورنس في رسالة كنبها لجريفز بعد الحرب ان . ه. هي فناة احبها كان على معرفة بساره وغرام لورنس بها . وقال انه سام في الثورة العربية لاجلها كي ينتقم من الاتراك الذي اكتفوا امرها في فلسطين . فاطلقت المسدس على نفسها ومات . والذي يقرأ عبارات الإهداء يجدد فيها من حرارة العواطف ما يؤيد هذا القول .

وخلال اعمال الحفريات في كركيش حدث خلاف بين المهندسين الالمان ــ الذين كانوا يعملون في تمديد سكة حديد بغداد ــ وبين العمال الاكر اد الذين كانوا يشتغلون معهم ، وادى هذا الحلاف الى مقتل احد الاكر اد . وكاد يستطير الشر لولا ان تدخل وولي الموول عــن حفريات كركميش ومساعده لورنس والعمال الذين معها وعملوا على اصلاح ذات البين . واغتنم لورنس هذا الحادث فتباهى فيا بعد قائلا ان الحكومة التركية عرضت عليه وساماً مكافأة له على انقاذه للمهندسين بينا لم يذكر زميله وولي شيئاً من هذا القبيل .

ومن امثلة مبالفته في التحدث عن نفسه قوله انه استطاع مرة ان يهزم ثلاثة من الجنود الاتراك وان يأحد منهم سلاحهم ويسوقه ما مامه الى ديوان الحاكم التركي . وما ذكره احد المعجبين به من نقلا عنه طبعاً ما الماكان في تلك الانحاء بمثابة سفير انجليزي لا يستطيم الحكام الاتراك مخالفة رغباته . وقد ذكر توماس وجريفز إن لورنس زار مصر وقابل كتشر وبين له خطورة استيلاء اية دولة اوروبية على خليج الاسكندرون بالنسبة لمواصلات بريطانيا . ويشك كثيراً في ان لورنس قابل كتشنر اطلاقاً ، ولكن لورنس ادعى ذلك بمد وفاة كنشنر . اما لدل هارت نقال ان بغضه للاتراك حبيه للاكراد والارمن والمرب ، وانه اختلط بجمعياتهم السرية ، واشترك معهم في تدبير الخطط الثورية . وهي اقوال من نسج الحيال .

**8 7 11.** 

#### الحرب العالمية

عندما اعانت الحرب سمى لورنس بواسطة صديقه الدكتور هوغارت للحصول على عمل ما ، فنح رتبة ملازم ثان واخذ يعمل في قسم الجغرافيا بوزارة الحربية . وكان لورانس في حياته محظوظاً تؤاتيه الظهروف بالفرص النادرة التي لا تتاح الالقليل من الناس . ولولا دخول تركيبا في الحرب لكان من المحتم ان يمضي الى ميدان القتال في فرنسا . ورجما لاقى هناك حقفه كاخوبه الاصغرين و ممثات الالاف من الجنود . ولكين دخول تركيا في الحرب وحاجة الجيش الانكليزي في مصر الى ضباط استخبارات دفعا بلورنس الى الشرق مرة اخرى . وبانتقاله هذا منسح رتبة رئيس (كابتن ) بعد سبعة اسابيع من تسجيله في الجيش ، بيسنا لم يكن يحصل احد على هذه الرتبة الا بعد قضاء عدة سنوات في ميدان يكن يحصل احد على هذه الرتبة الا بعد قضاء عدة سنوات في ميدان

واقام لورنس في القاهرة يممل في قسم الخرائط والاستخبارات، وادعى فيا بعد انه اسدى يدآ في احتلال الروس لارضروم عام ١٩١٦ اذقال انه كان وسيطاً بين الامير نيقولا وبين بعض الضباط العرب في ارضروم، وان نجاحه في هذه المهمة دعا القيادة الانجليزية لتكليفه مرة ثانية للقيام بدور عائل في العراق لانقاذ الجيش الانجليزي الحاصر في كوت العارة، ومن الثابت تاريخياً ان سقوط ارضروم لم يكن عملا من اعمال الجاسوسية اذ ان الجيش الروسي احتام للفوقه على القوى التركية المدافعة عنها .

ومن اسخف الادعاءات القول بان لورنس هو الذي « رسم خطوط الثورة المربية » اذ انه لم يضع قدماً في الجزيرة المربية الا بمد اعلان الثورة ببضمة اشهر . وقد ذهب لاول مرة خلال اجازة له بمد ان طلب الى صديقه ستورس ان يصطحه معه لتمضية الوقت . وعندما طلب الى رؤسائه ان يبمثوا به للممل مع المرب في الجزيرة وسمحوا له بذلك قال مباهياً انه ضابط الاركان الوحيد الذي يصعب الاستغناء عنه في قيادة الجيش الانجليزي بمصر .

وقد يفسر لنا نجاح لورنس في بلاد المرب ما قاله الميجر يونغ احمد الضباط الذي عملوا ممه في الثورة : « أن لورنس كان يملك الصفات التي تتوفر عادة في السياسي الناجح ، و اولها أن لا يتردد المرم في اعتنساق الفكرة الداعية الى أن الفاية تبرر الواسطة » .

ويفخر لورنس كثيراً بانه هو الذي اقترح على العرب احتلال الوجه والمقبة وبذلك حال بين الاتراك وبين امكانية الزحف من المديسة الى مكة . ولكن ما ذكره المؤرخون الاخرون يكذب ادعساءه فالذين قامو بالثورة العربية لم يقصدوا ابداً حصرها في الحجاز ، بل كان همهم الاول ان يمتد لهب الثورة الى بقية الاقطار وخاصة سوريا .

وبالرغم من ادعاءات لورنس المتكررة ، فانه اغسترف في كتابه « اعمدة الحكة السبمة » انه لم يلامس قضان سكة الحديد لاول مرة الا في اواخر ايار ١٩١٧ ، اي بمد عشرة اشهر من اعلان الثورة . هذا بيناكان لويس توماس يدعي ان لورنس ، ولورنس وحسده ، كان يعمل في تخريب السكة ، وان الضباط الآخرين كانوا يلازمون قواعدم. وعندما احتج الميجر يونغ على هذه الاقوال وعده لورنس ان يصحح اقوال توماس ولكنه لم يقمل .

وعندما مضى الشريف ناصر وممه عوده ابو تايه ونسبب البكري لاحتلال المقبة ، طلب لورنس ان يرافقهم ، فاجابه فيصل الى طلبه ، وقبيل احتلالهم للمقبة اصطدموا بقوة تركية وهاجما رجال عوده ، وحساول

لورنس الاشتراك في القتال وكان على ظهر نافة فاخذ يطلق النار مسن مسدسه ، ولكن الطلقة الاولى اصابت رأس النافة فدقطت واصيب هـو ببعض الرضوض واغمي عليه ، ولم يفق الا بعد ان انتهت المدركة بهزيمة الاتراك.

ثم احتلت القوة المربية العقبة في اوائل تموز ١٩١٧ ، فرأى لورنس في هذا فرصة نادرة ، وغادر العقبة مع جماعة من البدو بطريق الصحراء الى قناة السويس حيث قابل الجنرال اللنبي وبشتره باحتلال العقبة مدعياً بانه هو الذي رسم خطط هذه الحملة وهو الذي قادها ، ونترج عن هذا ان منح رتبة مبجر مع وسام فيكتوريا ووسام رفيع آخر ، ومنحت الحكومة الفرنسية وساماً ثالثاً ، وهكذا استغل لورنس دماء العرب وجهودهم كي يظهر على مسرح الاحداث ، وادعى الفضل لنفسه ببنا لم يكن في الواقع سوى مراقب عادي ، اما الفضل الحقيقي فلم يكسن الا يكن في الواقع سوى مراقب عادي ، اما الفضل الحقيقي فلم يكسن الا للشريف ناصر ولعودة ابي تابه ورجاله من عشيرة الحويطات .

ويتمرض جورج انطونيوس لادعاءات لررنس في هذا المجال فيقـول ان على التحرده هو الذي اقترح على فيصل احتلال الدقية وان فيصل وافق على ذلك ، وان لورنس قد رافق الحملة كي يستطلع أخبار داخلية سـوريا ويتصل ببعض زعمائها ، ويقول الجنرال بريمون في كنابه « الحجـاز في الحرب العالمية » ان ادعاءات لورنس هذه كانت تثير حفيظة الضبـاط المرب وانهم كانوا يقولون دائماً « اننا اذا فشلنا في المعارك أنحي طاللاغة علينا واذا انتصرنا كوفيء الضباط الانجليز » .

وقد بلفت وقاحة لورنس ذروتها عندما طلب حسلال رحلته الى قناة السويس من الجنرال كلايتون ، ان يعطى رسماً قيادة البعثه البريطانية في بلاد العرب . وقد رفض كلايتو ن طلبه لانه كان ادنى رتبة من بعض الضباط الاخرين . على ان مركزه نحسن كثيراً اذ صار الاتفاق على ان ينفصل جيش فيصل عن القوى العربية العاملة في الجزيرة ويعتبر جناحاً عين لجيش اللنبي، ويصير لورنس مستثاراً سياسيا له، وتزداد المونة المقدمة لهذا الجيش زيادة الاباس بها . وعاد الى المقبة يحمل بشرى زيادة الاموال والمعدات، فلا نستغرب اذا ازدادت اهميته في عين فيصل ورجال فيصل ، ولا نعجب اذا رايناهم يثقون بمقدرته واهميته لدى القائد العام ، وعركزه العظيم لدى حكومته خاصة بعد ان ايقنا ان لورنس لم يكن يتقيد كثيراً بالحقائق في اقواله وهكذا اجاد تمثيل دوره واستغل دماء العرب وادعى عند العرب انسه عثل بريطانيا ، كما اذعى عند الانجليز انه صاحب الكلمة الاولى عند فيصل والعرب .

وقد وصف لورنس نفسه في كتابه بانه صار « جَبْرالاً » القـــوات المحاربة ، ويعدد الدنجتون الايام التي تغيب فيها عن ميدان القتال فيجد انها تساوي ثلث التسعة الاشهر الاخيرة التي قضاها في الشرق ، ويقول متسائلًا اي نوع من القادة هذا الجنرال الذي يتغيب عن جيشه ثلاثة اشهـر من جلة تسعة اشهر ?

وفي ممركة الطفيلة التي هزمت فيها القوة التركية وقتل قائدها حامد فخري ، قدم لورنس تقريراً قال فيه انه ادار العمليات الحربية التي ادت الى هذا النص ، ونتج عن ذلك انه منح وسام الحدمة الممتازة ( D.S.O ) ولا يمنح هذا الوسام الالمن يبدون بطولة خارقة خلال الممارك .

ومن امثلة ادعاءات لورنس قوله ان الاتراك اعلنوا انهم يدفعون جائزة تتراوح بين خممة الاف وخمين الف جنيه ذهبي لكل من يلقمسي القبض عليه . والغريب ان لا جال باشا ولا ليان فون ساندرس ذكرا

هذه المكافأة في كتابيها عن الحرب. بل وآلم يذكرا اسم أورنس بتاتاً فلوكان بالاهمية التي يصور بها نفسه، فلم لم يتحدثا عن بطولاته واعماله ?

وازداد نفوذ لورنس عند الطرفين الانجليز والعرب ورقي الى رتبة كولونبل ، واعطى حساباً خاصاً في حدود . . . . الف جنيه ، فانشا حرساً خاصاً به ، واخذ ينثر الذهب يميناً وشالاً حتى اخذت البادية تلهسج باعه . و اهداه الشريف خنجراً ذهبياً قبل ان . ه ١ ليرة عثانية استعملت في سبكه . وقال بعض المعجبين بلورنس ان هذا الخنجر كان يعني ان الملك حسين قد اعطى لورنس رتبة شريف وهذا امر غير معقول لان لقب شريف لا يمكن ان يمنح الا لمن مم من سلالة الني محمد . والحجيب ان لورنس ادعى انه قصد الى مكة خصيصاً لاجل صنع هذا الخسجر ، وقد ذكر هذا في رسائلة الحاصة التي كانت احداها للجنرالوايفل. وقال انه كتم خبر هذه الرحلة خوفاً من غضب الحسين الذي سمح له بهذه الزيارة بصورة مكتومة . وهو امر لا يمكن ان يصدق .

وبالرغم من أن لورنس لم يستعمل الطائرة الا قلبلًا فقد أكد للدل هارت أنه قضى أكثر من الفي ساعة في الجو وأن الطائرة سقطت بسه سبع مرأت ، بينها الممروف أن الطائرة لم تسقط به سوى مرة وأحدة في إيطاليا بعد انتهاء الحرب .

ويتناول المؤلف محاولة لورنس في الظهور بهظهر الشهيد الذي ضحت به حكومته في سبيل غاياتها ، عندما رفض قبول الاوسمة محنجاً بانه اعطى امراً خلال الحرب ان يعد المرب بوعود الحرية والاستقلال ثم تبين بعد فوات الاوان ان حكومته لم تكن جادة في وعدها . ويستشهد المؤلف بفقر ات من تقارير لورنس السرية وفيها اقتراحاته الشخصية بان يمضد الانكايز حلفاء هم المرب كي تكون طرق المواصلات ومراكر التجارة في هذا الجزء من العالم تحت نفوذ بريطانيا . ويقول المؤلف ان رفض لورنس للاوسمة لم يكن الاعملا مسرحياً آخر من اعماله المسمائلة لكسب عطف الجهور ولاحاطة اسمه بهالة الامجاد الزائفة ، وانه لا يوجد هناك اي دعود ، وانه اذا اعطى وعوداً فلا تفسير لذلك الا انه كان يحاول المغهور بالغهور المعرب على المرب عودة فلا تفسير لذلك الا انه كان يحاول

ولا شك في ان غرام لورنس بالمظاهر التمثيلية قد اساء للمرب ، فان مر افقته لفيصل عند مجبئه لفرنسا ، واصراره على ارتداء الملابس العربية قد جملا الفرنسيين يمتقدون ان له نفوذاً كبيراً عند فيصل ، وانه يرمي الى تسويد مصالح بريطانيا ، وكان ذلك من جمسلة الاسباب التي جملتهم يتنكرون لفيصسل ويقفون منه ذلسك الموقف المشدد . وعندما اصر لورنس على مرافقة فيصل بالملابس المربية اضطر الافرنسيون لابلاغه انهم لا يرغبون في وجوده بهذا الشكل التنكري ، فغادر فرنسا بعسد ان اعاد الوسام الفرنسي علامة احتجاج واستزادة منه للدعاية لنفسه .

وقد قال إحد اصدقاء لورنس ان فيصل في مؤتمر الصلح لم يلق خطاباً بل قام بثلاوة آيات من القرآن . وان لورنس هو الذي القى الخطاب الرسمي بالانجليزية ، كما ان لورنس ذائه قال لجريفز انه هو الذي القى خطابات الوقد المربي ياللغات الانجليزية والفرنسية والمربية ايضاً . وفي هذا برهان واضح على الجيال الواسع الذي كان يتمتع به ، لمعده عن الحقيقة .

اما بشأن رفض لورنس للاوسمة وما رواه من انه قال للملك فيصل ان دوره في الثورة الدربية لم يكن مشرفاً له ولحكومته ولبلاده، فان

المؤلف بقول ان اهادة الاوسمة لم تكن صحيحة، لان البراءة التي صدرت عام ٢٩ هـ ١ بايفاده للمفاوضة مع الملك حسين ، ذكرت جميع القالب و الاوسمة التي يجملها ، و كان ذلك بعد ادعائه برفض الاوسمة بعامين .

ومن المعلوم ان لورنس لم يكن ممروفاً لدى الرأي العام حتى اواخر ١٩١٩، ولم يظهر اسمه في سجل الاعلام الذي صدر عام ١٩٢٠. وقد قام على اذاعة شهرته صحفي امريكي يدعى لويل توماس اذ اوفدته حكومته لزيارة ميادين القتال بحثاً عن الاحداث الطريفة التي تبين مجهود الانكليز الحربي. وتقابل توماس مع لورنس في القدس عام ١٩١٧. وسحره هذا باخار مخاطراته ومغامراته فاستأذن اللني لزيارة جبهة العرب. ولم يسمح له اللني الا بعد إن توسط لورنس وحصل له على الاذن المطلوب.

وعندما اخذ توماس يلقي معاضراته في اميركا لم يجد من الجهسور الهالا لساع احاديثه عن فظائع الحرب في اوربا ، وبسدلا من ذلك كان الجهور يطالب بالمزيد من الحديث عن جيش اللنبي وجيش العرب ، لمسافي التحدث عن ذلك من صور المنامرات الرائمة وهجات الحالة العرب والهجانة بالاضافة الى صور الاماكن المقدسة والنساء المجبات والجمال . ولقي توماس نجاحاً عظيماً ، ثم انتقل الى لندن وأخذ يكرر القساء محاضراته عن هذا الميدان من الذاكرة ويغذي خيال الجمهور بالمزيد من احاديث المفامرات لمدة ستة اشهر .

وبعد هذه الدعاية الناجعة كتب كتابه الممروف « مع لورنس في بلاد العرب » فبيع من طبعته الانكليزية مثنا الف نسخة . وكانت المحاضرة والكتاب دعامــة للشهرة التي ذاعت للورنس . ومن المؤكد ان معظم معلوماته مستمدة من لورنس نفسه .

ويقول الدنجتون ان الحكومة البريطانية كانت مهتمة كل الاهستهام بدوافع سياسية لانجاح معاضرات توماس حتى تتمكن من الحصول على تأييد الرأي العام ، وللحيلولة دون اثارة ضجة بشأن الاموال الطائلة التي مرفت في الشرق الاوسط ، وقد طلب لويد جورج نفسه الى توماس ان يؤلف كتاباً عن الحملة العربية ، ووجد توماس مجالا واسماً لخياله فغمر لورنس بالاوساف الرائمة ، وقال انه « امير مكة ، خريج اكسفورد . الشاب الخجول ، الشاعر العلامة ، خبير الآثار اللامع ، صانع الملوك ، قائد الجيش و بطل العالم في تحطيم القطارات . »

و هكذا صنعت دعاية تو ماس من لورنس بطلًا كابطال الاساطــــير ، وذاعت له شهرة لم يعد بالامكان وقف مجر اها.

ومع انه تماون مع لويل توماس في اعداد المحاضرة واعداد الكتاب إلا الله دفع المؤلف لنفي ذلك، وكان يتظاهر امام الناس بانه لا يمرف توماس ممرفة وثيقة . اما من ناحية رفضه للاوسة ، فهو كان حريصاً كل الحوس على استجلاب كل ما يمكن من الاوسة ، ولم يرفضها الا بعد ان ايقن ان رفضها يكسه دعاية اكثر من قبولها .

وعندما ابدى توماس تشككه في صحة بمض الروايات، قال الدورنس: « ان التاريخ الذي نمر فه لا يمكن ان يكون صحيحاً كاه ، فاهاذا تشفل بالك مهذه الفكرة ? »

وقد اكد الناشر الذي كان يصدر فهرس: الأعلام Who's Who ، ان لورنس كان يزوره كل عام او يكتّب له ، كي يمدل الملومات التي تظهر الى جانب اسمه ، وفي عام ٢١ ٩ ١ ظهر اسمه كما يلي : توماش ادوارد لورنس،

110

كولونيل .Nalv C.B. . 1910 . 1910 ، امير مكة ، عـــالم آثار ، استاذ في العربية ، رفيق للابحاث في اكسفورد ١٩١٩ ، نظم قوات ملك الحجاز ضد الاثراك ١٩١٧ ، حامل وسام جوقة الشرف ، اركان حرب للامير فيصل النع ...

وذاعت عن لورنس اقاصيص غريبة ، فقد روى جريفز في كنابه ان لورنس اجتمع مرة باللورد كرزون وزير الخارجية ، وتوجه بالملامة الى الوزير فانفجر هذا باكياً واخذت الدموع تنها من عينيه .

وجاء في رسالة من لورنس الى ليدل هـارت انه هو بنفسه رتب الحلول التي توصل اليها مؤثمر القاهرة ٢٩ ٢ قبل قدومه مع تشرشك وان المؤثمر الذي دعي اليه كل اولئك الساسة الكبار لم يكن الا مهـزلة لتفطية الموضوع . اما بشأن اصدار النسخة الاولى من « اعمدة الحكة » ورفض ارسال نسخ منه للصحف ، فقد كان اسلوباً فريداً في الدعاية حتى ان برنارد شو قال انه كان يحسن به ان يتبع طريقة لورنس في الدعاية لمؤلفاته . وقد جاء في كتاب جريفز ان احد الناشرين الفرنسين طاب من الورنس ان يسمح له بترجمة كناب سوف يخصص لضحايا المظالم الفرنسية في سوريا . ويملق جريفز على هذه القصة مباهياً ان الكتاب ان ينشر بالفرنسية في حياة لورنس . والواقع يكذب ذلك اذ ان هذا الكتاب ترجم فعلا الى الفرنسية ، وقد دفعت ترجمته الجنرال بريون عند اطلاعــه عليها ان يؤلف كتاب لارد على لورنس ، وظهر كتاب بريون عام ١٩٣١ والعليران البريطاني ( لا لضحايا المظالم الفرنسية ) ولكن المؤلف لا يجد ما الطيران البريطاني ( لا لضحايا المظالم الفرنسية ) ولكن المؤلف لا يجد ما العليران البريطاني ( لا لضحايا المظالم الفرنسية ) ولكن المؤلف لا يجد ما يؤيد هذا الادعاء .

#### بعد الجرب

يستفرب الكثيرون كيف ان لورنس طلق الفرس الكثيرة التي كانت ستتيجها له شهرته، واختار ان ينخرط في سلك الجندية كفرد عادي . لقد قال و نستون تشرشل انه عرض عليه، يسوم كان وزيراً للمستعمرات، أن يمينه في احد المناصب الهامة ولكنه اعتذر عن ذلك، ويفسر الدنجتون تصرفه هذا بشعوره المرير بخطيئة امه والى انه إبن سفاح وان هذا السبب الذي دفعه الى تغيير اسمه الى روس ثم الى شو . ويقول الدتيجتون انه كان يكره امه كراهية عظيمة وانه لم ينخرط في سلك الجيش ، الالكي يجول دون رؤيتها له واختلاطها به .

وهكذا توسط له بعض اصدقائه من ذوي النفوذ فاتاحوا له الانخراط في قوات الطيران، وبقي بضعة اشهر في عمله هذا حتى بلغ خبر وجوده الله احدى الصحف فنشرت الخبر، واضطر المؤولون في وزارة الطيران الى تسريحه، فاعلن لاحد اصدقائه انه عازم على الانتحار قريباً، اما صديقه فقد كنب لبرنارد شو يحيطه علماً بعزم لورنس فكنب شدو الى رئيس الوزراء ستانلي بلدوين يقول له: انه اذا اضطرت الحكومة لورنس ان ينتحر فانه - شو - سبخلق من الحادث فضيحة مخيفة تهز ثقة الشعب بالحكومة خاصة بعد ان جعل كناب توماس من لورنس بطللا شعبياً في انظار الجماهير.

واضطر رئيس الوزراء الى اصدار امره باعادة لورنس الى صفوف الجيش، ويقول الدنجتون « ان في هذا برهاناً واضحاً على المبدأ الاساسي للحكومات البريطانية بان نخضع للتهديد واعمال العنف في المسائل الـ لا نجدي فيها براهين المبدألة والمنطق » ويضيف الى هذا قوله : ان هسذا الممل كان من ابرع مؤامرات لورنس اذ استطاع به ان يروع رئيس

وزارة بريطانية ويضطره للخضوع لتهديد فرد عادي من افراد الجيـش قد يكون جاداً وقد لا يكون ب

ونقل لورنس الى كراتشي عام ١٩٢٧م ثم الى مرغشاء قريباً من حدود افغانستان ، وخلال اقامته هناك ذاع في الصحف انه يعمل جاسوساً لاثارة الاضطراب في تلك الانحاء ، فاضطرت الحكومة لاعادته الى بريطانيا . واتهمه احد نواب حزب العال بانه جاسوس يعمل على تقوية الاستعار البريطاني .

ومع أن برنارد شو قال أن لورنس كان يكره التعسدت عن الدكناتوربين مثل لينين وستالين وهتلر وموسوليني و اناتورك ، فان لموته علاقة بالدكناتوريين ، أذ كتب اليه أحد الاشخاص رسالة يقترح عليه فيها أن يرتب مقابلة بينه وبين هنلر ، وطلب منه موعداً للتباحث بهذا الشأن ، ففي لورنس ألى مكتب البريد المجاور لمنزله وأرسل برقية يضرب فيها موعداً للقاء صاحب الرسالة ، وفي طريق عودته انحرفت به دراجته وسقط عسلي الارض ثم مات متأثراً بجراحه يوم ١٩ ايار ه ١٩٣٧ .

#### لورنس والعرب

ارى ، من وجهة النظر العربية ، ان الدنجتون اخطأ في امرين : اولاً انه وضع لورنس والعرب في كفة ميزان واحدة ، وعندما اخذ يحط من قيمة الجهود الذي بذله لورنس ظن ان ذلك يقتضيه ان يحط ايضاً من قيمة بجهود العرب الحربي ، ثانياً في انه اخذ بوجهة النظر الفرنسية دون تحيص واعتمد كلياً على كتاب الجنرال بريمون « الحجاز في الحرب العالمية » .

وقد غاب عن ذهن الدنجتون ان لورنس كان يلعب على الحبلين . وقد قال عوني عبد الهادي الذي كان سكر تيراً لفيصل ١٩١٩ « ان لورنس اوهم الانجليز انه ذو مكانة عظيمة عند العرب فصدقوه ، كما اوهم العرب ان مركزه عند قومه كبير ليشعرهم باهميته ويكسب ثقتهم » . وفي هــــذا مفتاح السر" لكل من اراد ان يبحث في حقيقة الدور الذي لعبه لورنس خلال الثورة العربية ، وفي كل الزيف والدجل الذي رافق ذلك الدور .

ومن الاوهام السخيفة الظن بان لورنس كان محلصاً للعرب وقضيتهم ، او انه كان علم وادراك صحيحين للعوامل التي كانت تتفاعل في تربة الذهنية العربية . لقد كان اخلاص لورنس للعرب لا يخرج عن نطاق اخلاصه لبلاده . فاذا ساهم في مجهودهم الحربي فلات ذلك المجهود يخفف عن كاهل الجيش البريطاني الزاحف من سيناه . واذا طالب ان تعضد انجلترا مطالب العرب الاستقلالية فلانه كان ينتوي ان يجعل من بريطانيا حارساً ووصياً شرعياً على ذلك الاستقلال. واذا قاوم محاولات فرنسا في بسط نفوذها فلانه كان يخشى واذا قاوم محاولات فرنسا في بسط نفوذها فلانه كان بخشي

ان يحول ذلك النفوذ دون تحقيق المصالح البريطانية .

وفي مؤلفات لورنس ورسائله اقوال كثيرة واضحة تؤيد وجهة النظر هذه دون مواربة ، ففي مقدمة « اعمدة الحكمة السبعة » يقول مباهياً : « لقد قصدت ان اصنع امة جديدة وان اعيد للعالم نفوذاً ضائعاً ، وان اعطي عشرين مليوناً من الساميين قاعدة يبنون عليها قلاع افكارهم القومية »

وجاء في رسالة منه الى ليدل هارت قوله « انني كنت ارفض دائماً التحدث عن حلم الوحدة العربية . فالمصاعب المادية تجعل هذه الوحدة مستحيلة . لقد كنت دائماً واقعياً اغتنم الفرص في خططي ، والوحدة العربية فكرة جنونية . ولم احلم حتى بامكانية اتحاد الحجاز مع سوريا . وكان رأيي دائماً تاليف عدة دويلات صغيرة ».

وفي رسالة منه لبرنارد شو ( ١٧ – ٨ – ١٩٢٢ ) قال : « بعد ان حل السلام ، اكتشفت انني كنت الشخص الوحيد الذي يعرف حقيقة ما حدث في بلاد العرب خلال الحرب ؛ واذ كنت كذلك الشخص الوحيد في الجيش العربي فقد صار من الواجب المهني عدليّ ان اسجل تاريخ تلك الاحداث . »

اما بشأن العرب واخلاصه للعرب وتفهمه لقضيتهم ، فيكفي ان نأخذ بعض الامثلة للتدليل على حقيقة لورنس . ففي مقدمة « اعمدة الحكمة » قال : « ان اكثر ما يبعث افتخاري في الثلاثين معركة التي اشتركت فيها – هو ان الدم الانجليزي لم يهرق . ان جميع ممتلكات الامبراطورية لم تكن بالنسبة لي تساوي مقتل فتي انجليزي واحد . »

واين ادعاءات لورنس من حبة للعرب بينا رمـــاهم في كتاباته بكثير من النقائص كقوله مثلًا أنهم كانوا يعالجون جراحهم بالبول .

وعندما صار الاتفاق في القاهرة عام ١٩٢١ عـــلى انشاء حكومتين عربيتين في العراق والاردن ، اعلن لورنس ان بريطانيا وفت بوعودها للعرب. ففي مسودة المقدمة التي كتبها لمختصر اعمدة الحكمة قال « يجب ان اسجل هنا اعتقادي بان انجلتوا خرجت من القضية العربية بيدين نظيفتين » وفي عبارة الاهداء التي كتبها على نسخة « اعمدة الحكمة السبعة » التي قدمها لتشرشل قال « الى ونستون تشرشل الذي وضع نهاية سعيدة لهذه المسرحية » ودء ها ايضاً : « تسوية امينة » وفي رسالة منه الى روبوت جريفز ( ٤ - ٢ - ١٩٣٥) قال « لقد انضممت الى سلاح الطيوان بعد ان قومت مع

ونستون (تشرشل) تلك الورطة الشرقية ، وكان ذلك واجباً على لانني كنت احداسباب تلك الورطة . وما أفضل ماتم في الشرق الاوسط . لقد ربح من تلك الحرب اكثر من اي جزء آخر من اجزاء العالم ،

اما بشأن علاقته مع اليهود واشتراكه معهم في المؤامرة على عروبة فلسطين ، فيكفي للتدليل عليها القول انه ظهر في احدى الصحف الانجليزية مقال جاء فيه ان لورنس قال لو ايزمن عام ١٩٢٢ ان الارساليات الدينية الاجنبية في فلسطين تساهم في تنظيم الدعاية ضد اليهود . وكتب المطران الانجليزي في القدس يطلب من لورنس ان ينفي ما جاء في ذلك المقال . فرد لورانس على المطران بوسالة وقحة جساء فيها « ان الدكتور وايزمن رجل عظيم لا استحق انا ان امسح حذاء وكذلك لا تستحق انت يا عزيزي المطران »

وقد اشترك المؤلف مع لورنس في مجانبة الحقيقة ، اذ سخر من قول فيصل في مؤتمر الصلح ان العرب خسروا عشرين الف قتيل خلال الحرب، وانهم عطلوا واسروا اربعين الف مقاتل تركي. وقال ان القوة النظامية في الجيش العربي لم تزد على ستمئة مقاتل. ويؤيد الدنجتون ادعاءات لورنس التي ابداها في الفصول الاخيرة من و اعمدة الحكمة » أذ ادعى انه ادار شؤون الدولة في دمشق خلال ثلاثة ايام في الفترة بين انسحاب الاتراك وقدوم فيصل ، كما يقول انه هو الذي عين شكري الايوبي رئيساً لحكومة دمشق ثم ارسله الى بيروت. وقد استوضحت من دولة الاستاذ فارس الحوري عن هذا الامر فنفي جازماً ان يكون لورنس قد تدخل في منان من شؤون الادارة ، وقال انه وسبعة زعاء آخرين تسلموا زمام السلطة بعد انسحاب الاتراك وانتخبوا شكري الايوبي رئيساً للادارة في دمشق ثم قدم رضا الركابي عليهم فتسلم الرئاسة وعينوا الايوبي حاكماً عسكرياً على بيروت.

وترى المؤلف يدافع عن معاهدة سايكس بيكو دفاعاً حاراً وحجته في ذلك ان الانجليز والفرنسيين بذلوا دماءهم واموالهم في الحرب وانهم اولى بثمرات النصر من العرب الذين لم يفعلوا شيئاً مذكوراً في رأيه ، وهو يوجه اشد اللوم لحكومته لانها حاولت في بداية الامر ان تعضيد العرب وتشجعهم على اخراج الفرنسيين من البلاد التي كسبوها مجقهم المشروع!! لا رغبة صادقة منها في استقلال العرب بل لفرض نفوذها وحدها على هذه المنطقة .

ويتحدث المؤلف عن المصالح التاريخية الهرنسا في سوريا حديثاً ملؤه الروح الاستعارية ، ويدعي ان سكان هـذه المنطقة لايؤلفون امة بالمعنى الصحيح لتعدد الاجناس واللغات. ويقول ان لورنس واصدقاه مجاهلوا عاملًا هاماً كان سيؤدي الى استقرار الحال في الشرق الا وهو التفاهم الوطيد بـين فرنسا وبويطانيا . ثم تراه يهاجم لجنة الاستفتاء الامير كية ويقول انها جعلت همها ايجاد الاسباب للحيلولة دون انتداب فرنسا على سوريا . وانهمها بالتحيز والتقصير ، ثم يمضي في دفاعه عن استيلاء فرنسا على سوريا وعن حكمها بعد ذلك حتى يخرج عن موضوع الكتاب فيتغنى بالنعم الموهومة التي حلت على سوريا خلال فترة الانتداب الفرنسي .

#### الخلاصة

لقد ثار في بريطانيا جدل عنيف حول هذا الكتاب. واشترك في النقاش المعقب العسكري ليدل هارت فقال ان الدنجتون مجاول اثارة اهنام الناس به عن طريق كيل النهم للآخرين. وشبهه بمخبري الشرطة الذين بتلصصون على ثقوب الابواب. وقال ان كتابه يحتوي على كثير من الاكاديب. و كتبت قرينة المثال كنجستون تكذب ادعاء الدنجتون في ان لورنس هجر الحياة العامة بسبب كرهه لأمه وحنقه على اثمها ، وقالت ان انزواءه لم يكن الا تعبيراً عن سخطه على الوهن الجنسي الذي اصابه نتيجة الضرب المبرح في درعا

الضباط الاتواك ان يوتكب معه عملًا شنيعاً شائناً .
ومن الواضح ان لورنس كان ذكياً بارع الذكاء، وكان الى ذلك بشيطاً جم النشاط ، ولكن ذكاءه ونشاطه ما كانا يستطيعان تحقيق كل الامجاد والاعمال الباهرة التي ادعى انه حققها . وقد ترجم كتاب الدنجتون الى الفرنسية بعنوان لورنس الدجال »

عام ١٩١٧ عندماً كان يتجول فيها متنكراً وحاول احــد

لقد بدأت شهرة لورنس على يد توماس الامريكي . ومن الدلائل الواضحة انه كان يلعب على الحبلين ثبوت تعاونه مع توماس وجريفز وهارت في الكتب التي الفوها عنه ، ثبوتاً لا يقبل الشك ، وثبوت الحقيقة الاخرى بانه طلب اليهم الاسارة في كتبهم الى انه لم يطلع على تلك الكتب .

ففي تحتاب توماس نقرأ ما يلي « أن الناشرين والمؤلف يوغبون أن يقرروا أن الكولونيل لورنس لم يكن مصدر ما في هذا الكتاب من معلومات ، وأنه غير مسؤول عن محتوياته » . وقد كتب الدنجتون الى توماس يستوضح منه فبعث اليه هذا برسالة عام ١٩٥٠ قال فيها «أن لورنس ساعدني

بوسائل عديدة في المحاضرة التي كررت القاءها اكثر من الذي مرة ، وبالاضافة الى هذا فقد عمل في اعداد الكتاب مع انه كان شديد الرغبة يومذاك في ان لا يعلم احد بتعاونه معي.» اما كتاب جريفز فقد احتوت مقدمته على العبارات التاليـــة « من سوء الحظ انني لم المكن من عرض مخطوط الكتاب على لورنس قبل دفعه الى المطبعة ، ولذا فانني اعتذر له عن اية اخطاء وردت فيه » . ولكن جريفز ذاته اعترف بعد وفاة لورنس ان « لورنس قرأ ووافق على كل كلمة في الكتاب ، ولكنه طلب الى ان اذكر في مقدمتي ان الكتاب لم يعرض عليه »

ولا شك في ان شخصية لورنس تنطوي على شيء من الشذوذ، وقد ابدى اللنبي ووايفل اشتباههما في تدجيل لورنس وتهريجه. اما برنارد شو فقد قال انه ولد ليكون مثلا وصانعاً لجميع انواع الاحابيل « ووصفه احسن وصف اذ كان خبيراً بهذا الطراز من الناس فقال « عندما كان في وسط المسرح وجميع الاضواء متجهة اليه ، كنت ترى كل الناس يشيرون اليه ويقولون: انظروا، انه بكره الشهرة وبعد الصت ».

ولا شك أيضاً في انه كان يستمرى الشعور بانه من عنصر سلالي ارقى من بقية العناصر ، فقد قال عن الهندود وهو في كراتشي « ان فيهم دناءة خفية تجعلني حانقاً على كونهم يشبهوننا في هيئة أجسادهم » ، وفي اعددة الحكمة قال انه « يتأذى لان الزنوج عتلكون اعضاء لاجسامهم قائل اعضاء احسامنا »

اما اختياره لاسم شو نهائياً وبشكل قانوني ، فــــلانه وجد في برنارد شو وقرينته بديلًا عن ابيه واهــــه ، وكانا يبادلانه هذا الشعور اذ لم يكن لهما اولاد . وقد اعــــترف لشارلوت شو بادق اسرار حيـــاته ، وكانت هي الشخص الوحيد الذي باح له بحقيقة مولده . كما اسر لها بالعار الذي لحق به في درعا .

وبعد . فهل كان لورنس عبقرياً جديراً بالشهرة العريضة التي ذاعت له ، ام كان بارعاً في استغلال الظروف قادراً على حبك المؤامرات ? . . . هل كان لورنس رجالًا قديراً ام بهلواناً دجالاً ? . . . هل كان لورنس مخلصاً للعرب مجباً لهم ام كان يقوم بينهم بتمثيل دور مسرحي في خدمة امته وبلاده وغروره هو ?

هـذه أستُـلة دارت في اذهان كثيرين . وارجو إن يكون هذا المقال قد وفق في الاجابة عليها .

المفرق (الاردن) سليان موسى

# معارق مي براس

كتلًا مشوهة حزينه ، ومن العفونة .. من مواخير الفناء ، عبر الشوارع ، والدروب السود . . يبصقنا الفناء . . ويقيؤنا كتلًا من الدم والعفونه ، فتشد ايدينا الملوثة الحزينه كالثلج باردة على الدم والصديد :

«عيد سعيد يا سعيد وهوى جديد ، لا زلت حياً يا اخي ، في كل عام تحيا ، وتنعم بالسلام »

\*\*\*

في كل عام يا صديق نعيش مأساة جديده صفر الضائر سادرين ، نلهو مع الحلم النضير . . ولا نفكر بالمصير فنصافح الايدي بليده في شرقنا . . في العيد . . في حلم نضير نحيا، وقد روي الحديد بدمائنا في المغرب الاقصى الجريح وفي فلسطين الشهيدة .

\*\*

اي يا صديقي . . أي تهنئة بعيد في الشرق ، يقذفها البريد من ارض نابوليون ، تزخر بالدماء من ارضهم . . ارض الاخاء ! شكراً . . فما زلنا بخيو في كل عام يا اخي . . في كل عام بغيا وننعم بالسلام ! بغداد

وخدعت نفسك باصديق،
فقذفتها عبر البحار الزرق من ارض الاخاء
سهماً تلطخه الدماء . .
من ارض نابليون . . سهماً يا صديق،
عبر البحار قذفتها ، من ارض لائحة الحقوق:
« في العيد – لا زلتم بخير –
في كل عيد
انتم بخير
تتعانقون . . وتمرحون
وترفرفرن . .
وتغازلون هوى الاحبة بالعيون . »

شكر آ.. ومعذرة صديقي ، فالطريق ما زال يجهلها الصديق.. ما زال يجهلها الصديق.. ما زال يجهل ان بيت العنكبوت في ارضنا ، عبر الصحارى ، والبحار ابداً يخم في البيوت وعلى السقوف او الجدار ، ويلوث الحلوى .. فيأ كلها الصفار

انيّا هنا . . في كل عام . . في المراء في شرقنا \_ في كل عام . . في المراء حيث المآسي و الملاجيء و الحيام نلمو مع الموتى هنا . . وبلا حياء نتبادل القبلات موتى اغبياء ، ونصافح الايدي على الدم و الصديد في مأتم سمّوه عيد ، انا هنا . في شرقنا ، نلمو فتبصقنا المدينه من حمأة الحانات . . كالاقذار . .

محمد جميل شلش

كانت قد قرأت كتاباً لي كما يظهر ، فكتبت لي تتحدث عن العبقرية الفياضة والملاحظة الدقيقة ، والملكة الانتقادية و . . قالت اخيراً انها تويد مقابلني ، ولكن وقتها الشمين لا يسمح لها ، ومع ذلك فلا بأس ان اقابلها ، وحددت الزمان والمكان ، في مطعم فوييه . ويظهر ان صاحبتي كانت رفيقة بي . فيطعم فوييه لا يستقبل الا اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي . ولم يسعني ان ارفض ، وقد اطرتني ذلك الاطراء البديع ، وهل يمكنني ان ارفض طلباً . لسيدة ? . .

وكان الشهر في اوائله ، فلا بد من مشروع تقنبن لمدة لا تزيد كثيراً عن الخمسة عشر يوماً . ورحت اضرب اخماساً باسداس ، واتذكر مبادى الحساب التي كان المعلم يوصينا باتباعها . .غداء معتدل لا يكلف عادة اكثر من خمسة عشر فرنكاً ذهبياً . . فيتبقى خمسة وستون . . واذا افتطعت مصروف القهوة ، فيمكن ان تتكفل الخسة والستون فرنكاً

ذهبياً باسعافي حتى نهاية الشهر.

لكنها لم تكن جذابة .. كانت تنقدم نحو الاربعين بسرعة فائقة .. وماذا بعمل ابن عشرين في ضعف عمره ?. وكانت لا تتحدث كثيراً .. اما اذا ذكر الادب .. اذا ذكر الفن .. فيجب ان تنصت باهتام .. انها تحدثك عن مدارس الرسم .. عن نزعات الادب .. عن الكاريكاتور في الادب .. وعندما وصلت الي تذكرت اني لم انظف اذني منذ اكثر من شهر . يحنك دائماً ألا تنصت الى الاحاديث .. فبوسعك ان توافق عند كل لفتة .. ولكن عندما يتجه الحديث اليك تتساءل : « لماذا لم يخلق الله للانسان اكثر من اذنين ؟ »

وجاءت قائمة الطعام، وكانت اعلى مركزاً من مركز اعضاء مجلس الشيوخ . . ويظهر ان صاحبتي ذكية اكثر من اللازم ، فحاولت ان نطمئني قائلة : « انني لا آكل اي شيء في الغداء » وتذكرت آنذاك ان الاطباء كثيراً ما يقننون الوجبات لمرضاهم . وتذكرت ايضاً ان الطب ذو نفع عظيم

للانسانية . فاجبتها بلهجة عاتبة ، وقد اظهرت من الحكرم ما يندى له جبين حاتم طي : « لا . . لا ينبغي ان تقولي هذا » و كأنها شعرت بصدق لهجتي و كرمي الفياض ، فاستدر كت قائلة : « ائي لا آكل الا صنفاً واحداً . . سمكة صغيرة مثلاً . . وليس هذا من الناس فأكلون كثيراً في هذه الايام . . وليس هذا من الحكمة في شيء . . ألا يوجد عندهم سمك سالمون ؟ » ولم يكن السالمون قد بدأ موسمه بعد ، ولم يكن له اي ذكر على قائمة الطعام ، لكن الجارسون لا يسعه ان يخيب لي طلباً ، ان سمحة سالمون وائعة قد وصلت الآن . . انها اول سمكة من نوعها تصلهم في هذا العام

وكان الجارسيون \_ والحق يقال \_ اكثر كرماً واريحية مني ، فسرعات ما عاد وهو يقول : « هل تويد السيدة شئاً آخر بينها تعد السمكة ?» وكان ما رجوته ، فأن السيدة لا تأكل الا صنفاً واحداً . . الا . . اذا كان لديهم بعض الكافيار فالكافيار لا بأس به . وخاصة قبل الطعام . . انه يفتح الشهية

والكافيار احد المعجنات السريعة الهضم ، التي يسيل لها لعابك مرات ولا تستطيع الحصول عليها . . وتناولت قائمة الطعام ، واستعرضت الاسعار ، ثم طلبت كافيار

للسيدة .. وشرحة أحم غنم لنفسي .. ولم أكن اعرف أن صاحبتي قد درست الطب ، فقد راحت تشرح لي : «أن مثل هذه اللحوم الحمراء تنهك المعدة ، بينما السمك .. وسمك السالمون خاصة لا بعيقك عن العمل حتى لو أكات منه كمية كبيرة ، فهو بمر بالترانزيت . » ولم احاول أن ادافع عن نفسي ، اذ لم تكن لي أية خبرة باللحوم ، كما أنها لم تترك لي أي بحال ، فقد انتقلت بسرعة ، هل وأيت الطائرات النفاثة ، من الحديث عن اللحوم الى الحديث عن المشروب ، وهي بالطبع لاتشرب عن اللحوم الى الحديث عن المشروب ، وهي بالطبع لاتشرب أي شي و وخاصة في الفداء .. أما أنا فلم أكن بحاجة لسؤال ، ويظهر أن صاحبتي مغرمة بكل فرنسي الاصل ، فالنبيد لا بيض الفرنسي لا يعادله في سرعة الهضم الا سمك السالمون . ولم يكن الدكتور منعها أن تشرب أي شي من ما عدا الشافبانيا .. ولم يكن منعها أن تشرب أي شي منعها أن تشرب أي فطلبت نصف زجياجة ، فسألتني هناك مجال للتردد ي فطلبت نصف زجياجة ، فسألتني هناك مجال للتردد ي فطلبت نصف زجياجة ، فسألتني



قائلة: « وماذا قررت ان تشرب ? » ولم اعهد نفسي حاضر البديهة كما كنت في ذلك الحين ، فرحت اسرد له\_ا نصائح الدكتور الذي عادني منذ شهرين ، وحرم علي تحريماً باتاً ان اذوق الخر

وعندما جاء السالمون عادت صاحبتي الى الادب . . الى الفن .. وكانت ذات ذوق رفيع تستسيغ الموسيةي الهادئة التي تنساب في ارجاء مطعم فوييه. . وسرعانَ ما انتقلنا الى جو آخر حين وصل صحني . . الى جو اللحوم . . اللحـــوم الثقيلة الهضم .. والخفيفة الهضم .. والاديب. وخاصة اذا كان مثلي يجب الا يأكل وجبة ثقيلة.. ليستطيع ان يعمل بعد الغداء.. وكانت شرحة اللحم لم تفارق صحني بعد بينها كان السالمون قد اختفى من صحنها ، فاو مأت للجارسون وهي تقول : « اني لا آكل الاصنفأ واحداً كما ترى، الا اذاكان عندهم بيض الهليون، فالهليون لا يدانيه في سرعة الهضم إلا سمك السالمون . . اني لا آكل الا صنفاً وأحداً. ولكن اذا الحجت فلا بأس ببعض الهليون كسبيل للمحادثة . » ورحت العن الطب والاطباء ، وَمَا يَتَحَفُونَنَا بِهِ مِن نَصَائِحٍ . . يجب أَنْ تَمْضَعُ حِيداً . . حتى يتخلل اللعاب اللقمة ﴿ وَيَتُمْ الْهِضُمُّ فِي الْفَمِّ . وَسَأَلْتُنَّي بِلَطُّفُ وكرم زائد: « ألا نأكل بعض الهليون ? » ولم اكن بحاجة لسؤال ، فقالت : هناك اناس \_ والحق يقـــال لا يحبون الهليون . . ولا يسعني ان اتصور سبب ذلك . . اما انت فانك تفسد دوقك بما تأكله من هذا اللحم ...»

ولم يكن بسؤال آنذاك ما اذا كانت النقود التي في جيبي تكفيني حتى نهاية الشهر ، بل كان يجب ان اعرف او لأ اذا كانت تكفي لدفع الحساب.. سيكون موقفاً حرجاً لو وجدت نفسي مضطراً للاقتراض من صاحبتي .. ولكن لا يمكن ان افعل ذلك .. كنت اعرف ان جيبي لا يمكن ان تحوي اكثر من ثمانين فرنكاً ذهبياً الا اذا كانت الفرنكات الذهبية تتزاوج وتتكاثر . وكدت اعرف انه ليس امامي الاحل واحد اذا لم ينطبق حسابي على حساب الجارسون .. ان اضع يدي في جيبي .. وانهض مدهوشاً بحركة تمنيلية ان اضع يدي في جيبي .. وانهض مدهوشاً بحركة تمنيلية قائلًا اني قد سرفت. واذا كانت صاحبتي لا تحمل ما يكفي لتسديد الحساب فما علي الا ان اترك ساعتي كرهينة .. لأعود بوماً ما اذا شاء الله .. ونقص الشهر بضعة ايام .. او عثر الحظ وربجت باليانصيب ..

وجاء الهليون ، فداعبت انفي رائحة الزبدةالذائبة، تماماً كما داعبت انف يهوه رائحة القرابين المقدمة بين يديه .

وكان لا بد من القهوة التساعد على هذم السالمون والهليون مع انهما لا يحتاجان الى مساعدة .. وقدالت صاحبتي وهي ترشف قهوتها بصوت مسموع كاد يطغى على صوت الموسيقى المنسابة في ارجاء المطعم: انني اعتقد اعتقاداً كليداً أن المرع بجب ان يقوم عن مائدة الطعام وهو يشعر ببعض الجوع .. » فسألتها بفارغ صبر: «أولا تزالين جائعة ? » فاجابت قائلة: «لست بالطبع جائعة .. ولكني لا احب ان اتخم معدتي في اله وجهة .. اني اشرب في الصباح بعض القهوة .. ولا آكل الا في المساء .. ولكني اتحدث عنك .. فاكل اللحوم الحمراء يثقل على معدتك .. فلا تستطبع ان تكتب او تفكر .. »

ثم .. كان شيء لم احسب له اي حساب .. فقد جاء الجارسون وعلى وجهه ابتسامة مرضية ، وفي بده سلة صغيرة مفرية كابتسامته .. ومليئة بدراق تزينه بعض الحمرة عاماً كوجنة الفتاة الصغيرة لو"نها الخجل بالاحمرار.

وعادت صاحبتي الى الحديث ، وكانت مغرمة بالتحدث عني .. عن شرحة اللحم التي استقرت في زاوية صغيرة من زوايا معدتي .. لا عن قصصي و كتبي وادبي : « لقد اتخمت معدتك بشرحة اللحم فلم تعد تستطيع هضم اي شيء آخر .. الما أنا فسآكل بعض الدراق .. والدراق مفيد .. وسريع الهضم كالهليون .»

واخيراً .. جاءت قائمة الحساب .. فتذكرت البلديات وفائدتها للشعب ، فهي التي تسعر الاطعمة .. والاقمشة ... وكل شيء .. وانتقلت الفرنكات الثانون من جيبي لتستقر على الطاولة ، فريقتها صاحبتي بنظرة ذات مغزى .. كان (البخشيش) متواضعاً .. لا يليق بشاب مهذب ان يدفعه في مطعم فويه .

ولم يكن هذا كل شيء.. فعندما ركبت السيارة ودعتني بنصيحة اخيرة: « يجب أن تقندي بي .. فانا – كما ترى – لا آكل الا وجبة خفيفة .. يجب أن تنهض من ..» وانقذني السائق أذ لمج اللون الاخصر .

اني لا أحب الانتقام . . ولكن الظروف دوماً مجانبي ﴿ أَتَعَرَفُ كُمِّ اللَّهِ مَا يَجَالُنِي ۗ إِلَّهُ اللَّهِ م أتعرف كم تزن صاحبتي اليوم ?

نقلها الى العربية عبد الرزاق السيد

« حذار يا زملائي الاعزاء! إن من ينظر الى الادب الفرنسي من الحارج برَّاه وِ كَأَنه يَحْتَضُر!» هذا هو نداء التعذير الذي أطلقهفي او اخر الشهر الماضي الكاتب الفراسي المعروف مسارك بلانيان

Mrac Blancpain السكر تير العام للاتحاد الفرنسي . وقد علل هذا التعذير في مقال هام كانت له اصداء كبيرة في اوساط المثقفين الفرنسين ١ ، ونحن

« صحيح ان لغتنا الفرنسية 'تدرس اليوم خارج فرنسا اكثر وخيراً مما كانت تدرس منذ عشرين او خمس وعشرين سنة ، وان ببع الكتب الغرنسية قد نما وازداد في الحارج ، وانه بلغ في العام الماضي خمسة وستين الف قنطار متري ، وأن التصدير يشكل اليوم 'خس أنتاج دور النشر والطباعة ( ستة مليارات فرنك منجموع ثلاثين ملياراً ) ، ولكن هذا لا يعني شيئاً كثيراً، فإنا اعتقد ان هذا الازدهار مهدّد بصورة خطيرة .

« ذلك أن انتاجنا يظل غير كاف ؛ فنحن ننشر أقل بما ينبغي من الكتب الجديدة ، والطباعة الفرنسية لا تخرج منذ عشر سنوات إلا زهاء عشرة آلاف عنوان ، فلا تزيد في ذلك عما كانت تخرجه عــــام ١٩١٠؛ وفر نسا تأتي ، في هذه المنافسة التي تقصد الى اغناء الفكر البشري ، بمد الولايات المتحدة

( ۱۳ الـف عنوان في العام) وبمدالمانيا ( ١٤ الف عنوان ) وبريطانيا ( ١٨

الفأ ) . وتزداد

خطورة هذا الوضع حين نذكر ان النتاج الاميركي والبريطاني لا يتجز أان فاذا مما يسبقاننا بواحد وثلاثين الف كناب جديد كل عام باللغة الانكلىزية! « وهناك خطر آخر : إن اكثر ما يباع من الكتب في العالم اليوم ، ليست هي كتبنا الفرنسية المعاصرة ، ليست هي آثار كتابنا الذين ينتمون الى الاجيال الجديدة ، إلا في ميادين الفنّ والتكنيكوالعلم . ويفضل القراء الاجانب آثارنا الكلاسيكية للمرن التاسع عشر ؛ وجيل مالرو ومونترلان وبرنانوس هو آخر الاجيال الفرنسية الادبية التي اجتازت الحدود. امـــــا كتاب ما بعد الحرب الفرنسيون ، فلا يجتازون هذه الحدود الا بصورة استثنائية ، وببعض الكتب التيماتلبث ان تفقد مجدها وتنطفيء كشملةمبللة!» ويرى الكاتب أن أعظم خطر يهدد الثقافة الفرنسية في الحسارج، كامن في أن الكتب الفرنسية التي تترجم إلى اللغات الآخرى تتناقص شيئاً فشيئاً ، و ان قر اء النتاج الفر نسين يسقط عددهم يوماً إثر يوم . ﴿ وَلُولًا الكتبية الكبيرة المؤلفة من الكلاسيكبين والطبيعيين وقصاصي القرن التاسع عشر ، وامجاد القرن العشرين المكتسبة ، لكانت الترجــــات من الغرنسية الى اللغات الاخرى لا شيء تقريباً . ومن الاحد عشر الف

١ واجع المدد ه ١٤٦٥ من مجلة « لينوفيل ليترير » .

كتاب التي نخرجها كل عام لا يكاد يترجم اكثر من اربعمثة منها، وهذايقل عن نصف ما كان يترجم عن الفرنسية قبل الحرب الاخيرة ،ويقلءن ربع ما كان يترجم في السنوات التي اعقبت هذه الحرب . والواقع

ان العالم ، منذ عشر سنوات ، انجه الى فرنسا بدافع من الفضول والود ، بعد الكارثة التي حلت بها ؛ وكان ينتظر من فلاسفتنا و اخلاقيينا اجوبة على قلقه؛ وكان يؤمل من تفكيرنا ان يسكن تبرمه، وان تعلمه حكمتنا ، بمد سنوات الصراع والكفاح ، فنأ جديداً للحياة . وقد بدا سارتر وكامو امام العالم كأنها مسيحا العصر الجديد ... والحق ان هذا الفضول وهذا الاندفاع هما الآن يحتضران ، الا في اليابان و ايطاليا حيث يظل النـــاس متمطشين الى « الافكار الفرنسية والآلهـــة الفرنسيين » على حد قول تترجم الارجنتين.. ولا نفتر بنجاح ترجمة بعض الروابات الفرنسية الحديثة: فهذا يشبه في طبيعته نجاح بعض الافلام الفرنسية التي يقصدها النـــاس في البلاد الانكلوسكسونية او الاميركية اللاتينية ، ظناً منهم انها داعرة!» وبعد أن يتحدث بلانبان عن الاقليةَ الفرنسية التي تقرأ الانتاج الادبي

في فرنسا نفسها، وعن القير اء الفرنسيين في بلجيكا وسويسرا وكندا وهايتي الذين يلتهمون نصف الكتب

# ى . هل هوفى دورالامة

التي تصدرها دور النشر الغرنسية ، يستطود الى الغول :

« ان الترجمة هي وحدها التي تؤمن اكبر عدد من الفراء ، وهــــي وحدها التي تستطيع ان تؤلف الكتائب الكبيرة : والواقسع ان هذه الترجمة ، فيا يخص آثارنا البوم ، تذبل وتموت ... وفي هذا تقهقر خطـر لتأثيرنا الثقافي في العالم » .

ويذكر الكاتب انه سأل كثيرآمن اصحاب المكتبات ،في كثيرمن بلدان العالم ، عن سبب هذا التقهقر الثقافة الفر نسية ، وعن ضعف الاقبال على ما يقر أ مترجاً عن الفرنسية ، فتحدث البعض عن « ضعف مهمة النقد » في الإدب الفرنسي ؛ فالنقد يهتم بقر اءة الكتب اكثر من اهتامه بدر استها ، وبتقليبها اكثر من قراءتها! وقد عادت الجوائز الادبية بالضرر على الانتاج اكثر مما عادت عليه بالفائدة « فالجو ائنر التي تكوس كاتباً معروفاً لا تفيد احداً تكتشفُ كاتباً جديداً لا تهتم بهذا الكاتب الا اذا تابع عمله ولم يخيب قراءه ومن اجل هذا قيل لي اكثر من مرة اننا حققنا لبمض الادباء شهرة زائفة وشقفنا لهم دروباً لا تفضى الى اي مكان ! »

« وَلَكُنَ لِيْتُ هَذَّهُ هِي أَخْطُرُ المَآخَذُ ؛ وَالْمَا الْخَطْرُهَا الْهُمْ يُحْمُونُ على ادبنا الحاضر بأنه محدود ضمن اطهاعه ، وانه يجتر ٌ بلا انقطاع حكايات الفضائح نفسها ، وأنه غريب على عالم البوم ، غريب على تنوعه غرابتـــه على أعماقه ، بميد عن قلقه بمده عن آماله ...

- ان الكاتب الفرنسي لا يخرج من ذاته « ولا من بيته ، ولا من

هذا ما قيل لي مرات عديدة ،وقبل لي ايضاً إن القراء بانوا ينصوفون عن ادب فقد حس الانسانية ؛ وان الادب الفرنسي الحديث « ضيق » و « لا روح له » وأن الصلة بين القرآء الواءين والمؤلف المثقف باتت

وينهي الكاتب مقاله الخطير بان يتوجه الى الادباء قائلًا :

« حذار يا زملائي الاعزاء! إن من ينظر الى الادب الفرنسي من الخارج يراه وكأنه يحتضر ! هذا الادب الذي كان الى. وقت قصير احد محلياً ككثير غيره . انه سقط من مكان مرتفع جداً ! فحذار ، يا زملائي الاعزاء! سوف يأتي وقت ، بل لقد اتني هذا الوقت الذي بتنا لا نهــم فيه احداً . فكروا بان جيراننا الانكليز ، اصدقاءنا الذين يمارســون لغتنا كما لم يمارسوها قط، والذين يروننا عن قـــرب، وينشرون في بعض صحفهم صفحات خاصة يكرسونها لآدابنا .. ان اصدقاءنا الانكليــــز هؤلاء يوصدون مكتباتهم دون انتاجنا : فلقد بمناهم تسمة الآف قنطار متري من الكتب الفرنسية عام ١ ه ١ ، و اقل من خمسة الآف عام ٧ ه ١ ٦ واقل من الفين وخمسمئة عام ١٩٥٣ .. وفي الوقت نفسه ، باتـــوا لا يترجمون من آثارنا ، وهم من هم في الافدال على المطالمة، اكثر نما يسترجمه اليوغــلافيون او الارجنتينيون!

« حذار ! يا زملائي الاعزاء ! إن الامر سينتهي بنا ان لا نجد بمد قراء تشرب هي نفسها لبنها ، من اجل ان تنفذي !»

#### دعوة الى الشعر

قام اديبان اذاعيان هما فيليب سوبو وجان شوكيه ، باجر اء استفتاء ادبي هام في الشهر بن الماضيين عن أجمل خمين قصيدة فر نسية في الفر نمسين الثامن عشر والتاسم عشر ؛ وقد أجاب على هذا الاستفتاء اكثر من اربعة آلاف مستمع من مستمعي المحطة الباريسية ، وكان هناك سؤال إضافي عن أجل ثلاث قصائد في اللغة الفرنسية ، فنالت اكثرية الاصوات قصيــــدة « البحيرة » للامر تين و « أنشودة المثانيق » لفبون ، و « في كاساندر»

ومما يثير الاهتام أن هيغو قد أتى الرابع في لائحة الشمراء المجلين ؛ اما اروع شاعر ، في رأي اغلبية المستمعين الذين اشتركوا في الاستفتاء، مهو رونسار . وتأتي بعد ذلك اسماء سانت بوف ولافونتين وفرلينوفيون وبودلير ودوبللي ، وقِد نالت قصيدة هذا الاخير التي عنو إنها « حسر ات » ثلاثة آلاف وستة اصوات . وبعده لامرتين وموسيه وشينيـــه ودوفيني وشارل دو رليان . اما شمر اء القرن السابع عشر فقد ذكر منهم مالرب وبوالو وفلوريان ، ولكن المجيب ان مارو يأتي قبل رامبو ، وفولتير

قبل هيرديا ، وريمي بلاو قبل كورني !

وقد قال سوبو تعليقاً على هذا الاستفتاء : إن جميع القصائد التي كانت موضوع الدرس ( وهي ٥٠٠ قصيدة ) فد نالت عدداً من الاصوات، وإن القصائد الغرامية هي اشد القصائد حظوة ، حتى أن القراء اختاروا من جميع قصائد لأفونتين قصيدة « الحمامتان » . . . الحب ، والشمر . . . هل يمكّننا ان ننكر ان في صدر كل فرنسي شاعراً يففو ? »

أشتات ادسة

- يزور جان بول سارتر وسيثمون دو بوغوار الصين الشعبية في هذه الايام . وقد سئل سَارتر عن المزية التي تنال اعظم تقديره في الناسفأجاب: « الشخصية مع جميع تعقيداتها . إن الرجال والنساء يثيرون اهتمامي بجميع مظاهرهم ، لا بمظهر واحد فيهم . »
- تقوم فرقة الكوميدي فرانسيز ، لاول مرة بعد انشائها منذ ثلاثة قرون ، بدورة كبــــيرة تزور فيهــــا مونتريال وتورنتو واوتاوا ونيويورك، وتقدم احدث مسرحياتهـــا بالاشتراك مم عشرين ممثلًا من ممثليها .
- نشرت مجلة « الآداب الحديثة » Les Lettres Nouvelles في عددهـــا الاخير دراسة هامة بقلم لويس ماسينيون عن«ماري انطو انيت » يكشف فيها نواحي مجهولة من حياة الملكة . وخصصت مجلة «الطاولة المستديرة » La Table Ronde عددها الاخير للموسم الادبي الجديد ، وقدمت نفرآمن الروائيين الشباب الذين يخرجون برواياتهم لاول مرة الى السوق الادبية.



العربية

05

« ان المسرح السوفياتي « ينفرج»هو ايضاً. لقد

انتهت الوان الدراما «الكورنيلية»؛ وانتهت الحشمة المبالغ فيهاازاء كلمة « الحب » ، والسذاجة البطولية التي عرفها العهد السناليني ؛ كما زال

عنصر الوعظ الذي لا مفر منه والذي كان يجسمه في المسرحيات والافلام امثال « الضربة الثالثة » او « سقوط برلين » شخص ستالين بالذات » .

جذه العبارات يبدأ الكسندر وورث A . Werth مقالًا هاماً نشرته اخیراً مجلة « فر انس او بسر فاتور » ( المدد ۲۷۹ ) بعنو ان « موسم مسر حي حافل في موسكو » . ويمضى الكاتب بعد ذلك فيقول :

« لم تمد هناك قو اعد « مطلقة » ؛ إن كل حالة تستحق ان تدرس مستقلة عن كل فكرة مسبقه . وقد نشرت « المجـــلة الادبية » Literatournaia Cazeta السوفياتية في عددها الصادر ١٧ آب الماضي مقالاً يتحدث فيه كاتبه سوخاريفيـتش V . Soukharevitch عن مسرحيـــة حِدِيدة لا تزال تمثل على احد ممارح موسكو بعنـــوان « غرام آن بعريز كو » بقلم بيستولنكو V . Pistolenko ؛ والعنوان هو اسم زوجـة شقية لرجل لا ضمير له . ويقول الناقد في تعليقه على المسر حيـــة : « ان الفانون يأمرنا ان نحمي الاسرة والاخلاق . ولكن حين تجـد الدولة.

> والشعب نفسيهما امام هذه المضلة: أيهاخير، الحافظة على الاسرة بالقـوة ، ام انقاذ كائن

يفضحه المجتمع في الحياة الخاصة وكل ما يمنع الازواج والزوجات من ان ينطهـروا ويعيشوا حياة

السوفياتي، فاننا لا نكاد نذكر عاشقين كانا سعيدين

باستثناء بطلى شولوخوف : غريغوريو.اكسينيا .

أمن الممكنُّ ان يكون العالم السوفياتي، فقـ برأ الى

هذا الحد بالعواطف الكبيرة ? اويكون الحــب

« لا ، ليس الامر كذلك على ما يبدو ، والتعليل هو غير ذلك ،

حسب رأي ناقد المجلة السوفياتية : فان النقاد كانوا يميلون ، طوال فترة

من الزمن ، الى احتقار ما كانوا يسمونه « الاحداث الغرامية » وهذا

. « يقول الناقد سوخاريفيتش : « وهكذا أضحى الحب في رواياتنــا

ومسرحياتنا عنصراً عرضياً ، كفوة ثانوية في الصراع من اجل انتاج

الآلات ... والواقع انه عالم يستحق اعظم الاهنهام . فليهتم كنابتا وفنانونا

بالحب اهتباماً جَدياً ، فان بوسع آثارهم ان تكون بمثابة منبه للقــــارىء

وان تحذره من اختيار رفيق شرير او رفيقة رديثة في الحياة ، وبوسمها ان تفضح الانانية والبخل والنفكير البورجو ازي وان تعر "ضالسخــــرية "

الازواج الطاغين والزوجات الثرثارات، وبالاختصار ، كل ما يستحق ان

ما حمل الكنَّاب ، آخر الامر ، على الانصر اف عن الحب.

العميق الحار مجهولاً لدى النساء والرجال السوفيات ? »

جديرة بعصرنا . . وليست القضية بالطبع هي اصدار مواعظ اخلاقيــــة ، ولكن الذي يحتاج اليه الرجال والنساء السوقيات ، ولا سيم الشبيبة ، ان تعالج مماثل الحبِّ والاخلاق والزُّواج والاسرة ممالجة عمية\_ة ، وان تطرح القضايا « طوحاً صحيحاً » كما يقول تشيخوف .

«من الضروري إذن تجنب كل تبسيط وسذاجة. ويرى الناقد السوفياتي ان نموذج الوصولي في هذه المسرحية قد بولغ في تصويره باللون الأسود ، كم ان البطلة آن ، ملاك الطهر ، لا بد تفتقر الى الذكاء لانها تركت نفسها منذ البدءتنخدعبر جل مزيف الى هذا الحد، ويهاجم الكاتب نقص النحليل النفسي شخصية كل بطل ، فهذا « شخص سلمي » وذاك « ايجابي » .

« ومن المسرحيات التي تعرض الآن في موسكو مسرحية « سفاتلايا» بقلم لافر انتميف V . Lavrentiev ، وهي تتحدث عن خيانة شخص منحط لزوجته التي يهجر هالبلاحق فتاة جميلة تبحث عن خطيب ذي مركز مرموق فيتوصل اليها وتعلق منه . وهنا يكر هه الجميع ويطرد من عمله كمهندس وتَتَرَكُهُ زُوحِتُهُ ، ثُمْ يَهْجُنُ هُو نَفْسُهُ عَشْيَقْتُهُ . ويرى النَّاقِدُ السَّوْفِياتِي انْ القصة هزيلة ، بالرغم من بعض الاشخاص الثانويين المرسومـــين بدقة ، « رفع أصبح الاتهام » ضد « الشر » ، فليش هذا من التأليف المسرحي

بشرى ، فأنها يقفان دون أي شرط إلى جانب الكائن البشري ».

وموضوع المسرحية هو في ذاته ممتع ، ويعد نموذجاً لعدد كبير من المسرحيات الجديدة التي تعالج موضوع « زواج العقل » او بالاحــر ى « زواج الحساب » . وموضوع بيستولنكو هو قصة فناة طيبة يطلبها احد المدرسين الزواج ، وهو يفكر بأن يجوز على مركز مرموق ، لكون ابيها عضواً في اكاديمية العلوم . ولكن ما كاد يمضي عام على ولادة اول طفل لهما حتى بموت الاب العالم ، فيصاب سرج بخيبة شديدة ولا يعود يرى في الزواج اية مصلحة له . ولذلك يذهب في البحث عن فتاة كان قد خطيها قديمًا وتخلى عنها ، فاذا هي الآن مرشحة لمضوية المجلس السوفياتي الاعلى وهذا ما يزيد اهتامه وفضوله . وتعلم زوجته آن بانحطاطه فتتركــه ، وكذلك تتركه المرشحة الهنصب العالي . وبالاختصار فان الفضيلة هــــي التي تنتصر ، ونجد الوصواية عقابها ، بالرغم من تقوض الاسرة بسب مسلك سرج . ولكن القضية ، في رأي الناقد ، « هي قضية انقاذ كـمائن.

« ويتابع ناقد المجلة السوقياتية حديثه عن ثلاث مسرحيات اخرى ، فيقول تعليقاً على موضوع الحب: إن الحب هو مغاهر من أرفع مظاهـر الصفة البشرية . فهو ينطوي على اندفاع الخيال ، والعطش الى الانتصارات الكبيرة، وتيقظ أم صفات النفس البشرية ... ولكننا أذا عدنا الى الادب

### النسشاط الثمت اليي في الغرب [

الجيد . ويضيف انه ينبغي ان تكون حتى للشخص الكريه شخصية واضحة ذات سمات بارزة يتذكرها المشاهد وتحمله على النفكير والتقدير . »

وبعد ان يتحدث الكاتب عن مترحية اخرى بعنوان «حديقة الزبق» بقلم سولادور I. Solador تعرض على مسرح « الدراها والكوميديا » في موسكو ، يعرج على وسرحية «دولاب الحظ » بقلم الاخوين « تور » موسكو ، يعرب على وسرحية «دولاب الحظ » بقلم الاخوين « تور » Tour التي لا تفتأ منذ أشهر نجذب اليها عدداً كبيراً من المشاهدين ، وهي تصور عدة اشخاص في خو الطلاب بموسكو ، بينهم عدد من الوصوليين والمشبوهين كتلك المرأة التي تدير وكالة سرية التزويج . وعند ارتفاع الستاريري طالبان يتحدثان عن الظروف الممتازة التي يعيش فيها طلاب جامعة موسكو الجديدة ، ويتفق ان تسقط من احدهما ، ويدعى بوريس ، رسالة تكشف عن انه متزوج ، بالرغم من انه يدعي المكس فيلقطها زميله انطون ، وبعد احداث طويلة معقدة تتصف بروح المسرح ، فيلتقطها زميله انطون ، وبعد احداث طويلة معقدة تتصف بروح المسرح ، فيلتقطها أمر بوريس ويسقط من علياء شهرته » .

وينهى وورث مقاله بقوله :

« نرتَى من هذه الامثلة القليلة ( وليست هي الوحيدة ) ان ميدان الادب والمسرح قادم في الاتحاد السوفياتي على تطورات هامة نحســو التقدم، شريطة ان تستمر الروح التي سادت محادثات جنيف! »

انباء ادبية

- اقيم تمثال من البرونز الياكونسكي امام متحفه ومكتبته في موسكو لمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لوفاته. والتمثال من صنع فنان شاب من جورجيا يدعى غورام كوردزاخيا G. kordzakia .
- انشيء بالقرب من جامعة موسكو مسرح خاص الطلاب يضم قسماً للاو براوقسماً للتمثيل. وقد افتتح هذا المسرح بتمثيلية كاتانيان «لقد عرفو الجاياكو فسكى.»
   نشرت « دار منشورات الاطفال » مجموعة من اقاصيرس الكاتب الدنمركي اندرسن مترجمة الى الروسية بمناسبة الذكرى المئة والخمسين لوفاة الكاتب الدنمركي.
- لا تزال الصحافة السوفياتية تنحدث عن نتائج المؤتمر الثاني الكتاب السوفيات. وقد نشرت مجلة « الادب السوفياتي » في عددها الاخير اجوبة عدد من الادباء عن الانطباعات التي تركها الؤتمر في نفوسهم .



#### موسم القرى والارياف

انقلت حركة النشاط الفي ، في الشهرين الاخيرين ، من نيويورك الى قرى صغيرة كثيرة ، استقبلت معظم الفرق المسرحية التي غادرت برودواي ، كا استقبلت الموسيقيين و الرسامين وسواهم. والواقع ان فنافي برودواي كانوا يحدون سحراً خاصاً في مسارح القرى المرتجلة ، فيتها فتون عليها في فترة المطلة ليقوموا بما يشاءون من ادوار ، وقد اتبح لسكان نيويورك في الشهرين الماضيين ان يهجروا المدينة العظيمة الى القرى بميدة او قريبة لقضاء امسية لطيفة في احد المسارح مع تناول عشاء خفيف ، كل ذلك كانت توفره لهم بمض شركات النقل الكبري باسمار محفضة . وهكذا فان الذين كانوا راغيين بمشاهدة تمثيلية هزلية لنويل كوارد في بالسلفانيا كانوا يتناولون وقعة من السمك ، اما في نيوجرسي ، حيث يستمعون ويشاهدون هزلية موسيقية ، فقد كان يحق لهم أن يو حرسي ، حيث يستمعون ويشاهدون هزلية موسيقية ، فقد كان يحق لهم أن يأكوا طعاماً صغياً ، واما الذين كانوا يفضلون مهر جيان شكسبير في

الكونكتيكوت، فقد كان عليهم أن يكتفو الساندوتش ، ذلك ان هذه المفاطمة نفخر بقرية بضميرة تدعى ستراتفورد، نظمت في هذه الاثناء مهر جاناً ضخماً لشكتمبير عرضت فيه مسرحيتيه « يوليوس قيصر » و « العاصفة »، وهما من المسرحيات التي قاما تعرض في مسارح برودواي الصاخبة التي تفاش عن الموضوعات الطريفة ، المسلمة ، الضيمة الوقت في كثير من الاحيان!

واذا كان مقطم المثلين معروفين في ابعد القرى ، بفضل التلفزيون ، فليس الامر كذلك بالنسة الى الرسامين والنحاتين المعروفين في نيويورك، وقد احدث هؤلاء ثورة حقيقية حين نصبوا مراسم وأقشتهم ذات اللوحات التجريدية بين الفلاحين المشدوهين ... ولكن هؤلاء الفنانين ما لبثوا ان اكتسبوا القلوب فراحوا يبيعون لوحاتهم ويقيمون مسابقات مختلفة في الرسم والنحت بين الجمهور الهاوي .

#### الفن كفيمة ايجابية

نشرت مجلة « شيكاغو ريفيو » في عددها الاخير مقالاً هاماً بقلم كاتبفني معروف هو بن شان Ben Shanيتناول فيه بالدراسة عدة مسائل فنية ، ويطرح عدداً من الاسئلة الهامة عن الفن : « ما هي قيمة الفن?? ولمن هو قيمة? وهل الشكل الصرف مطلق في الفن ?» ويصرح بن شان انه يمارض ممارضة كاملة اولئك الذين يجيبون على السؤال الاخير بالايجاب، ويقول في ذلك: «إن الاشكال الجديدة تولد على الارجح من حاجة المضامين الجديدة ، لا من البحث عن الشكل الهرف . »

وفيا يتملق بالمستقبل، يتنبأ الكاتب ويرجو ان تكون للفن ردود فعل ضد ما تنتجه حضارة الجماعة من نتائج ضد البشرية وضد الفن، وانيتوجه اكثر فأكثر الىنزعة انسانية جديمدة تميد للانسان مركزه الرئيسيوأهميته.

#### دراستان هامتان

كان اهم دراستين ظهرتا في المجلات الاميركية في الشهر الماضي هما دراستان الشاعر والناقد الكبيرت. س. البوت والناقد راندال. فقد كتب البوت في المدد الاخير من مجلة هدسون The Hudson Review مقالا تناول فيه بالدرس رواية ويندهام لويس الاخيرة « الشيطان المرح » Monstre Gai ، فقارنها بآثاره السابقة ، ولا سبها بروايته « يوم الابرياء » وقاسكا ووضوحاً ، ويضيف الى ذلك قوله : « اعتقد ان هذه الرواية وقاسكا ووضوحاً ، ويضيف الى ذلك قوله : « اعتقد ان هذه الرواية تتكشف عن حس انساني اوفر واكثر نمواً » وهذا ما يكسب الرواية قيمتها الاساسية . اما اسلوب ويندهام لويس، فان اليوت لا يتردد في التصريح بان صاحبه هو اكبر ناثر في اللغة الانكليزية من ناثري هذا الجيل حولمه الوحيد الذي خلق اسلوباً جديداً .

اما دراسة جاريل راندال Randall فقد نشرتها The Yale Review وتحدث فيها الناقد عن مجموعة والاسستيفنز الشعرية الاخيرة (ويذكر القراء ان ستيفنز قد توفي في الشهر الماضي) ويرى راندال أن «القصائدالكاملة» لشاعر كسنيفنز تمثل الوف الاشياء التي رؤيت وصورت بدفة ، وفكر فيها بعمق وليس من السهل ان يتعود الانسان على غناها و كنوزها . والقاريء الذي يريدا كتشاف ستيفنزهو كالرحالة الذي يسغى الحاكتشاف قارة من القارات » ويرى الكاتب ان صميم شعر ستيفنز مصنوع مدن الافتتان والسعادة والفرحة التي يستشعرها الطفل او الحيوان او المتوحش الافتتان والسعادة والفرحة التي يستشعرها الطفل او الحيوان او المتوحش الافتتان والسعادة والفرحة التي يستشعرها العلقل او الحيوان او المتوحش حالانسان في وجوده ذاته ، وفي الإعتراف بالجميل لهذه الفرحة .»

# مِن این انت ج

من دوح يا فامن عروس الشرق اسكر ها الهديل انامن ضَّاوع القدس. • شرحها بمبضعه الدخيل انا من معين الثأو . • من ثغر الاعاصير الغضاب انا من فلسطين التي انتفضت على قصف الحراب قد ضلل الدخلاء شعباً ٥٠٠ جاهلًا ٥٠٠ غض الاهاب فيها . فيات عرينها . وملهى فسيحاً . وللذئاب وعلى ابادي الساسة (النجباء) قد فرضو ااغترابي يا خجلة التاريخ. • من جرم • • تسمر في جبينه منسربوحشساومالباغي الكريه علىعرينه وَاللَّدُوْعِ الْهُدَّارِ يَقَدُفُ فِي الْحَمِي مُونَهُ عَنُونَهُ فاذا القنابل. م تَضْعُ الآشلاء ، في فكي اتونه قد لمها صوراً ليوم الثأر . . شعبي في جفونه وتدفقت فيخاطري صور المجازر والدماء. . صور تمثل دير ياسين . . واشلا النساء والغيد في ساح النضال .. بمزقات الكبرياء والشب والشاآن والاطفال ومجرحي في العراء شعب برمته ٠٠ سعى في الارض مخضوب الاباء تلك الفو اجع . • زعز عت اصداؤ ها مو تي القبور وسرت ترددلجنهاالمحزون. وفي سمعالعصور فلو انها سكمت على صخر ٠٠ لذاب من السعير نقشت على قلمي. • معالم من لظبي الالم المربر فرأيت بلسمها . . وميضالثأر في وطني الكبير انامن فلسطين الذبيح ومن طموح الارز، ذاتي من غوطة الثوار، من صرح الصناديد الآباة من دوحة الاردن والسمن ألمناضل. • للحياة ومن الحجاز . • مقر وحي المنزلات البينات والمفرب العربي . • والنيل المخلد • • والفرات وطني من الدنيا ، • جنان الورد من روض الحاود قد مزقو ه فزمجرت في الرمس ارواح الجدود فلتفسل النيران ما فرض الطفاة من الحدود وطن العروبة لا يوحد بالركوع، وبالسجود اكن يوحده وبالدماء ووبالشواظ وبالحديد بشير قمطي

من ان انت ? وزمجرت كلماته في مسمعما « نسر » من الوطن الكبير . . يجوب في العلما . قويا ابدآ. . أبي ، في القيل و الاذلال . . ابر اج الثريا في الجو. أوغّل تأركاً . للخنع العيش الرخيا و مضى مجلق . ساحياً . . فحراً . . على الدنما . . فتما واذا به .. بعني المدينة . . بلدتي . . بنت النضال انا من ربي يأفا . . من الشط المرصع باللآلي وأنامل الربح المعطر . . غنمت . . وجه الرمال و هذاك ياخلي . . وضعتِ المجد . . من ثدي الدو الى ويها . . فطّمت على الزهور ، على عبير البرتقال انا من ذرى الشهداء يسقون المروج المحملية بدمائهم . . جادوا . . يغذون الحقول السندسية فأذاخدود الزهر . . لوَّنهَا النجيع . . بنفسجيه ومع النسم تفاوحت . . نشراً وارواحاً زكيه لما تزل في خاطري . . تلك المشاهد . . بعد حيه انامن هناك من الذرى الزهراء والموج اللعوب الأ من هناك . . من التلال متوجات باللهب والشمس اكليل من الباقوت ترقص في الغروب قد داعيت خد الساء ، وصفحة اليم الطروب وعلى كمان البحر تعزف للندى. . لحن المفلب وتساقط الطل الندي على الرياض مع المساء وتفازل الازرار . . ولهي . . في تعاريج الساء تصبو الى الاوراد . . ترمةها باطراف السناء ظمأًى. • كعشاق نواعد • • في عناق • • للقاء والبدر يسبح في مياه البحر . • فضى الضياء وتسلل الفجر الرطب الى الربي عبر البطاح نفض الحياة على الزهور . . فعانقتها بالتماح و تفتحت أجفانها طرباً . . على قبل الصباح تذرو الندى. . درراً فينظمها قلائد الاقاحي حمل النسيم اريجها. • وأنساب منطلق الجناح انا من تلال الرملة البيضاء. وهيمها الاصل من سفح غزة . . من ربوع اللد . . تحضه االسهول من روض حيفا ، روض كر ملها ، تلذبه الشمول



المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة التي الله يشفع بها الا المناسبة في مسايرة المحاولات التي لا يشفع بها الا انها تتحدث في موضوع متصل بهمو منا الوطنية . فان الشعر الاجتماعي لن يستطيع فرض نفسه الا اذا بدأ بان يكون شعراً اي الا اذا بدأ بالتفرد بطابع الجمال الفني و ولبس هنا

الدكتور على سعد

مجال تحديد الشعر او مقومات الجمال الفني .

ولكننا نكتفي ، للتدليل على ما قصدناه بالشعر ، بأن ندعو القاري، الى مقارنة قصيدة « المغرب العربي » الستى تتناول اروع ملحمة في حياة الشعب العربي الحديث ، مع « اندلسيات » نزار قباني المنشورة في العددنفسه . فهو ان فعل سيجد الفارق الصارخ بين الكلام الذي أعد لان يكون شعراً فما افلح ، رغم تسلحه بالوزن والقافية والنسخم ، اي بكل التعاويذ السحرية التي ترافق القالب الشعري التقليدي، والكلام الذي ينبع الشعر من كل جوانبه رغم عدم تقيده بوزن وقافية ورغم تحرره من النغم الموضوعي .

هنا قالب شعري ولا شعر . وهناك مادة شعرية ولا قالب . هنا كلام تستطيع ان تجد مثله في أية جريدة سيارة وفي منظومات الصفوف التي يدرس فيها علم العروض ، فتخرج منه دون ان تمس باي انفعال ولا بأي غنى في احساسك وتجربتك ولا بأية رجة في كيانك ، على غنى الموضوع بالامكانيات في احداث مثل هذه الاثارة والزلزلة ، وهناك كلام لا يتركك ابداً في الحال التي كنت عليها قبل انزلاقك معه ، لانه يغني طاقة حواسك على الاحساس ، ولانه رغم تحدثه عن الاشياء او التفاصيل التي قد تبدو قليلة الاهمية ، الاجتماعية ، كالهيون والشعر والاصابع ورداء ملك عربي ، وقرط في اذن حسناء اشبيلية وشباك في شارع اندلسي ، يثير في نفسك الاستعداد البطولي نفسه الذي تبعثه فيك قراءة شعر ملحمي .

فالكلمة الجميلة واللفتة الفنية الفذة والصورة الحية ، وسائل تفعل في نفس القاريء وتخلق فيها حالة التوتر التي لا يتم عمل نبيل او بطولي بدونها .

ماكان اكثر الاسباب التي تميل بي الى عدم اجابة طلب « الآداب » نقد عددها الماضى . ولولم يكن لي الا التملل بكثرة اشغالي، وهي لا تمت بأية صلة الى العمل الادبي ، والا اعتقادي بأنني لست مؤهلا لهذه المهمة ، لكفاني عذراً .

ولكنني قبلت ، رغم كل ذلك ، الدعوة ، لما في تلبيتها من متمــة المخاطرة بمنازلة ادباء متمرسين بمختلف فنون الكلام ، ومن فائدة باتاحتها الفرصة لتعميق اتصالي بما تلقى به صفحاتها .

قان محاولة نقد العدد تحمل على الانتقال من الوضع السلبي ، والمريح الذي يقفه عادة القاريء من الآثار التي تعرضها عليه المجلة ، الى الوضع الايجابي ، وضع الانسان المدفق ، المسؤول عن احكامه عليها .

وتبعاً لهذه المسؤولية ، فهو سيضطر لاحكام بناء من المقاييس مسن المرونة بحيث يستطيع مواجهة جميع المجالات التي ينزل اليها المؤلفون ومن النبات والتاسك بحيث يحافظ على نوع من الوحدة في الانجاه وفي المصدر . ولنبدأ الان ، طوافنا في العدد الماضي من « الآداب » ولا بأس أن نبدأ بالشعر . ونحن نختار الشعر لسبب بسيط هو ان المجلة احبت ان تطالع القاريء بقصيدة الاستاذ خالد الشواف « المغرب العربي » في صفحتها الاولى التي كانت حتى السواف « المغرب العربي » في صفحتها الاولى التي كانت حتى اليوم ، منبواً تطل منه رئاسة التحرير او الاقلام الصديسةة بالكلمات التي تعبر عن وجهة نظر المجلة في مختلف القضايا الادبة والفكرية .

وان اعطاء الصدارة للقصيدة ، الموضوعة بمناسبة النضال البطولي الذي تضطلع به شعوب المغرب العربي يدل على تعمد « الآداب » التأكيد بأهمية الشعر الوطني والشعر الذي يتناول مشاكل الشعوب العربية . وهذه البادرة محمودة في ذاتها . وهي تتفق مع رسالة « الآداب » كأداة تعبير عسن الادب الملتزم و كصوت واع من اصوات الشعوب العربية . ولكن النية شيء ، وصيغة الاختيار لتحقيقهاشيء آخر . فان كنا نبارك محاوله « الآداب » لتشجيع الشعر النابع من وحي واقعنا الوطني ، فاننا لا نشار كها محاولتها لتشجيع هذا الكلام المنظوم الذي تعطينا غوذجاً في مكان الصدارة من الكلام المنظوم الذي تعطينا غوذجاً في مكان الصدارة من

صفحاتها .

لا ، أنا لا اتخلى هذا عن بعض آرائي السابقة في حاجت الى ادب واقعي ؛ ولكنني احب لادبائنا الذين نويد منهم أن يعالجوا المواضيع التي يلح بها واقعنا الاجتماعي ان يتناولوها بالظرف والرشاقة وسعة الخيال وطرافة اللفتة (وكلها الوان بما يسميه الفرنجه Fantaisie) ومجلاوة اللفظة وكثافة دلالتها ودقتها في التعبير ، التي نامح آثارها في «مذكرات اندلسية »لنزار قباني، وكما نامحها في آثار شعراء لا تخجل المدرسة الواقعية من اتخاذهم غاذج لها كفروكي وماياكو فسكي وناظم حكمت ولوركا ونيرودا.

ولا احب ان اترك نزار قباني قبل ان الاحظ انه رغمم عودته في بعض مذكراته الاندلسية الى مصدر وحيه الاول: المرأة ، فانه في بعضها الآخر ، يبدو متابعاً سيره البظـــي، للتحرر من حالة الوتر الاحادي الذي كان عليه حتى وقت قريب . فهو في قرطبيتيه يؤكد من جديد تحوله عن التحويم الدائم حول عالم المرأة . وليته يذهب ابعد في هذا الالتفات للآفاق الشعرية الجديدة الذي بدأ بقصيدته «حبلي » وانتهى بقصيدته «خبز وحشيش وقمر ». فان نبرات صوته الجديد تضفي على غنائه غنى وتلاوين ورنة انسانية كانت تعوزه في دواوينه الاولى .

اما قصيدة « الشاعر والوت » فهي من الشعر العادي ، ولا اقـول

الباهت ويبدو أن صاحبها لم يتفلت بعد من النظرة الباكية الرومانسيسة للاشياء ، كما عرفناها في شمر شمر ائنا أول اتصالهم بالادب العربي الحديث. وتحاول قصيدة «فلسطين ابدأ» ان تنقلنا الى جو سريالي .ولكن عبثاً. فان هذا الجو الذي جند له الشاعر كل ضروب التنافر في الانغام والصور والمفاهم ، ظل محرماً علينا دخوله . ويا لضياع النعابير الغريبة والصور المبتورة والاستمارات والرموز البعيدة المرمى التي استخدمها الشاعــــر ليدهشنا . فقد يكرون وفق الى بعث الدهشة فينا باكتشافه لاستعارات من امثال : « اذ تامس الصدى يشم » و « ويسمعون البرق » و « فيسطم الظلام » وقد يكون نجح في تعجيز مداركنا عن اللحاق به في نقله الدائم للخطاب من صيغة المتكلم الى صيغة المخاطب فالغائب دون أن ندري لمسن يوجه الحديث ولا من يوجهه ، وقد يكون نجح في التهويل علينا ببعثرته الصور واللوحات والكلمات دون اي التفات لربطها بالوشائج التي تجمل من الكلام شيئاً معداً للافهام، ولكن اياً من هذه الوسائل المقدة لم يستطع ان يجرنا الى الاندماج الشموري مع القصيدة . وهي ، بعد ذلك ، لم تترك اثراً يفهم منه اننا بصدد الحديث عن فلسطين ، كما يستدل من عنو انها « فلمطين ابدأ ».

وكم يجلو إن اتصور ان هذه القصيدة وزعت على اخواننا اللاجئين الفلسطينيين ، افتراهم يتمرفون فيها الى وجه وطنهم او الى حقيقة مأساتهم، وهل ترى المثقفين منهم يتلقون منها الانفعالات والاحاسيس التي تدفعهم

الى حلها في دمهم وفي افئدتهم وتهيء اندفاعهم في ممركة الشأر ? ام تراهم سيلةون بها بعيداً عنهم لشمو رهم بأنها لا تتحدث عنهم، بل ولا تتحدث عن شيء بلغتهم التي يفهمون ? وكبف يتمرفون فيها الى وجه فلمطين وقدد ورد في احد مقاطعها :

« ونحث آلاف الجسور نحمل المياه

قلوب آلاف الرجال ..

فانهم عندما يسمعون هذه العبارة ، سيهزون رؤوسهم ويقــــولون : « أثراه يحسب بلادنا على ضفاف الفولفا او الرين » ?

وعندما يُقر أون في نهاية القصيدة :

... ما جدوى شذى الضياء

في عالم تباد فيه اجمل الورود?

فلنحترق ، ماذا وراء الحب والفناء ? »

سيقولون : « افي فلسفة العبث هذه يرى مثقفونا السبيل الى انقساذ ، وحتى انت ، يا من يتوج شمره بأقوال اراغون ? »

وبعد ، فانني انتهز هذه المناسبة لاصارح بعض شعرائنا الذين مجاولون زج شعرنا في الدروب الملتوبةالتي سلكهاالشعر الفربي الحديث ، عاكنت داعًا انوق الى اعسلانه : ان كل محاولاتهم لادخال التعقيد والابهام الى ادبنا العربي لن يكتب لها النجاح، كما لم يكتب البقاء لمحاولات فورونوف بتلقيح غدة حيوان على حيوان من نوع آخر لتنافر طبيعة الانسجة في النوعين .

فقد يجوز لاليوت أو لكوكتو أن يخاطبا قومها بلغة معقدة ، لولبية ، أو انبيقية (كها تقول الفرنسية) وأن يبعثاني شعرها جواً متجهماً زاخراً بالضباب والاشباح . فان في جو بلدتهما وسمائها شيئاً من هذه الملامح. وان امتيها وصلنا الى نهاية حضارة استنفد فيها الانسان قدرته على استيعاب القول المفهوم فحق له أن يجرب ترف القول غير المفهوم .

ولكن ذلك لا يجوز في بلداننا المشرقية التي تنوء سماؤها بالضياء ، فأصبح لزاماً أن يعكس ادبها هذا الضياء وهذا الاشراق ، في هذه البلدان التي لا تزال شعوبها الناشئة الهرمة تنتظر من الكلمة ، الكلمة الواضحة والقول البين المشرق ، بعض حلول الحلاص لكثير من مشاكلها والطاقات المحركة في اتحاه تحروها .

ان باستطاعة الغرب أن يبدد قواه الفكرية والتلهي بكل لون من الوان البهلوانية الادبية أوالفنية . فان فيه من المؤسسات التي تثقف الفرد والمجموع التثقيف الفويم ما يكفيه لتحصيين شعوبه ضدالمحاولات لتعقيدالفكر والاحساس الفكري وتفتيت الكلام الى ايماءات ، والى وسائل تعبير غير مباشر .

أما نحن ، في شرقنا الذي لم يستكمل بعد الضروري من اعداده الثقافي ، فبحاجة الى آخر كلمة تولد من أقلام كتابنا والى آخر ومضة في ذهن مفكرينا . اننا بحاجة الى ان نزود كل ما يقال وما يكتب باقصى ما يمكن من الفئات على التعبير المباشر ، القادر على بلوغ أوسع ما يمكن من الفئات الانسانية . اننا ، اذن بحاجة إلى ان نبسط ، وسعنا ، وسائل الاداء لنجعل أدبنا وشعرنا في متناول ابعد قاريء في مجتمعنا الذي لم يذهب بعد بعيداً عن طور العلم البدائي .

وانا أقول ذلك بمناسبة الحديث عن قصيدة الاستاذ كاظم جواد الذي رأيته يستشهد في كثير من مناقشاته السابقة بلوركا وناظم حكمت. افلم يجد في آثار هؤلاء ما يغريه بالبساطة في النمبير والوضوح في القول ، والشفافية في الجو الشري ، دون التخلي عن كثافة المهاني والصور والانفهالات? والحديث عن الشعر ، وعسن لوركا وعن ناظم حكمت يجرنا ، بتسلل طبيعي غسير مقصود ، الى قصيدة نجيب سرور « حفنتا دموع » وقد اعجبني فيها تو اضع اللهجة وحلاوة النفس القصصي و بساطة الاداء، وجو من البراءة الطفلة يذكر ذا بجو الحكايات المتيقةالتي أحببناها في طفولتناوالتي لا تزال ذكر اها تحبب الينا الطفولة ، هذا الى عمق في دلالة الاياء الرمزي وحب عميق للحياة ، وانفتاح على الرجاء . ولا يسمنا الا أن نهنيء هسذا الساعر الذي يظهر في هذه القصيدة كما في قصيدته السابقة ، السندباد البحري عاولة ناجحة لان عد جذور شعره الى الينبوع السخي الذي خلقته حكاياتنا الشميية القديمة و الحديثة مع نية ظاهرة على تطوير معانيها ورموزها وفقاً الشعبية القديمة و الحديثة مع نية ظاهرة على تطوير معانيها ورموزها وفقاً طحتنا الحديثة ،

ولكننا نحب له أن يستغني عن تعبير من نوع قوله : « صديقتي ، فلفني الشمور ...» وقوله : «صديقتي ، فجاءني الاصم ذو النيوب » فان ايراد الفاء في أول سياق الجملة ، بعد النداء،غير مستحب .

و تطل قصيدة الشاعرة سلمى الخضراء الجيوسي «المدينة والفجر» بملامح شمرية أكيدة، وأظن انه ليس من امرىء عرف المدن الكبرى في ساعات فجرها حيث يلتقي وجهاً لوجه الساهرون المترفون العسائدون من لهوهم والكادحون المقبلون على حهد الميش ، الا ويشعر بصدق الرؤيا الطريفة التى تدور حولها القصيدة :

«تحدى العامل البناء عيش المترف الغافي » هنا في الدرب تلقـــاه يبارك فجره الله وتعطي الدهر عناه

شذى البركات والحيرات من ينبوعه الصافي

ويؤسفنا ألا نستطع تبين مثل هذا الوجه الشمري في قصيدة شاعرة أخرى : «انطلاق» . فان انطلاق الشاعرة وراء حدود الزمانوالمكان لا يغري أحداً باتباعها ، في هذا العصر الجاحد الذي لم يعد له اجنحة تطير به الى الاجواء الصوفية .

ولنطو صفحة الشعر . فقد آن لنـــا ان نطرق الابواب الاخرى . ولنلتفت ، بادي. ذي بد. ، الى الابحاث النقدية

التي نحتل أوسع مكان من العدد .

وأبادر لاسجل هذه الصدفة التي جاورت في عدد «الآداب» بين اديبين لبنانين تناولا بالبحث شاعرين لبنانيين عاشا خارج لبنان ، فجاء كل بحث مؤكد آلتيار الأدبي الذي ما انفك صاحبه عِثله ويبشر له في لبنان منذ اكثر من عشرين عاماً.

أما الناقدان فهما رئيف خوري الذي تناول نيرونية خليل مطران في مقاله: «الشعر والموضوع» ، وادوار حنين الذي قدم لنا «شفيق المعلوف والشعر المهموس»

وهذه الصدفة التي جمعت جنباً لجنب أديبين ظلا يلعبان الدور الذي اختاراه لنفسيم الاتجاهين صورة مصفرة عن الاتجاهين الذين يتجاذبان النقدالادبي والحياة الادبية في العشرين السنة الماضية ، في لبنان .

فرئيف خوري يمثل ، في مقاله ، الى ابعد حدودالتمثيل ، المدرسة التي ترى في الموضوع أو «المحتسوى أو المضمون ، العنصر الاساسي في الشعر ، وتبعد الى المقام الثاني العنصر الشكاي ، وهو في هذا المقال لا يكتفي بقصر حديثه على ابراز المضمون في القصيدة التي يجللها ولكنه يذهب أبعد فيلح على ضرورة و تركز القصيدة العربية على الموضوع الواحد » ويقيس نجاح قصيدة ونيرون » بمدى تمكن صاحبها من المحافظة على هسذا الموضوع الواحد طوال مئات الابيات المنظومة على الروي الواحد والوزن الواحد .

ولكن هذه الدعوة الى العناية بالموضوع ليست في نظر رئيف خوري ، والمدرسة التي يمثلها ، الا سبيلا للدعوة الى العناية بالمواضيع التي تتصل بالواقع الاجتاعي، وتبعاً لهذه المقاييس ، فهو مجاول ، بلغة واضحة ، مباشرة ، واسلوب يدخل بيسر الى افهام كل القراء ، يواجه القضايا مواجهة مباشرة دون لف ولا التواء ، أن يوبط بين موضوع القصيدة : وصف طغيان نيرون ، ونزعة مطران الثائر الى عاربة الطغيان التركي السائد في ايامه وتحريض الشعوب العربة عليه .

ونحن ، وان كنا نوافق الاستاذ خوري على نظرته الاجتماعية هذه الى الموضوع ، فاننا نعتب عليه لانه اكتفى بالاشارة الى ما سماه « جوراً محتملًا » من قبل خليل مطران حين يحاول القاء المسؤولية في قيام الطغاة على الشعوب وحدها .

فنحن لا نقنع من رئيف خوري ، وهو الاديب الذي عهدناه دائبا نصير الشعب، بأن يعمد الى تركيزكل اهتمامناعلى موضوع قصيدة مطران : وهو وصف الطفيان ومظاهره، ثم أن يتنكب عن الخوض في النقطة الاساسية التي يثيرها هذا الموضوع : علاقة الطفاة بالشعوب وتحديدالتبعة في مولدالطفيان بحجة « أن هذه حكاية أخرى »

فاذا كان جلاء «هذه الحكاية» لا يدخل في صميم عمل الناقد ذي الاتجاه الاجتاعي ، فاية حكاية اجدربعنـــايته في قصيدة يحاول ، بتحليله أن يصل بين اثارة موضوع الطغيان فيها ، ومساعي الشاعر لنسف اسس الطعيان والاستعمار المسيطرين على مجتمعه ?

أما ادوار حنين فيعطى بعض لمحات على شفيق معلوف كما يبدو في مجل شعره. وقد توسل الى تحديد شاعرنا المهجري بتسليط اضواء خاطفة ، حيية مقنمة ، اضواء تنصب بصورة جانبية ، على اجزاء وزوايا مختلفة من البناء الشعري عند صاحبه ، معطياً الاهمية نفسها للروح والهيكل، للهماني ولصياغة المماني . وهو يجاول ان يفكك العالم الشعري عند صاحبه وان يحيله الى عناصره واجزائه الدقيقة التي لا تحددها كلماته الا من بساب التقريب . لذلك ، فهو لا يقف طويلاً عند الملامح الهاربة التي يحتشفها عند شفيق المعلوف بل يجوم بكلماته المنمنمة «المهموسة» تحوياً حولها لانه لا يقصد التحديد بقدر ما يقصد الايجاء . وهو ، في نقده ، يظل شاعراً ، لا يأنف من الاستمتاع باللف مع المنعطفات التي تؤدي به الى المثور على الخاطرة الحلوة ، فيجارها برشاقة كالرهرة النادرة .

ولكننا كنا نود منه الا يكتفي بهذا الانحناء الرفيق على شمر المملوف وكأنه عالم بذاته ، بل ان يذهب ابعد فيبين لنا الحيوط التي تشده الى العالم الفسيح الواقعي الذي تكون فيه ومدى انمكاس هذا المالم في تضاعيفه . وقد كنا نتمنى ايضاً ان يوضح لنا الاستاذ حنين كلمته :

« ان شفيق معلوف من ابرع من غرف من الفرب واصدق من صب في الشرق مفترفه » فيظهر لنا اين يبدأ اثر الغرب في فن شاعرنا المهجري واين ينتهي اثر الشرق . فنحن في هذا الشرق لا نزال بحاجة الى دراسة وجوه التفاعل بين الثقافة العربية عند شعر اثنا المفتربين وظروف عيشهم وعوامل الحضارة الفربية في الارض الجديدة التي دفعتم اليها الاقدار .

ولولا خوفي من ان اتهم باستباق نتائج هذه الدراسة ، لهمست في اذن الاستاذ حنين : انني لا اعتقد ان شفيق المعلوف قد غرف من الغسرب اكثر مها غرفه اي مثقف ظل قاعداً في الشرق ، لا يتصل بالعالم الغربي الا عن طريق قراءاته . فاننا لإ نرى على آثار المملسوف ولا على آثار ايم من شعر اثنا المهجريين اي ظل وصدى حقيقي للأرض والشسموب والحضارات الغربية التي عاشوا في احداثها ومصائرها ما يقارب عمسرا مكامله .

ونحب أن ندرج كلمة انور المعــــداوي وزوايا ... ولقطات » في عداد الابجاث النقدية ، لأن شقها الثاني يتناول تحليل قصة «الآخرون» المنشورة في عدد سابق من والآداب».

ولا جدال في أن براعة الاستاذ المعداوي في ابر از العناصر الفنية التي تكون القصة ، وكل قصة ، وايضاح المقاييس النقدية الموضوعية التي أحب اعتادها في تناولها ، توجب له علينا التهنئة الحارة . ولا يسعنا إلا أن نقر بصحة نظرته في ضرورة قيام القصصي بعملية اختيار « الموقف المضي، واللحظة المشعة من الواقع الذي يزخر بتجاربنا الانسانية » ، وبسلامة التمييز الذي أجراه بين سلبية الصورة الناتجة عن « تصوير حدث او تحليل شخصية بلا مشكلات وايجابية القصة الناتجة عن تجسيم مشكلة » وأخيراً بحسن تحليله العناصر الذي تشكل عليسة وضع التصميم الفني حين قسمها الى تخطيط مادي يعسبر عن الواقع الخارجي للنموذج البشري الرامز الى المشكلة و «تخطيط الماقي يصور انعكاس هذا الواقع على الوجود الداخلي للنموذج عن يتحول هذا الانجاهي الذي عن من السلوك الاتجاهي الذي يبرز عنصر الايجابية في المضمون القصصي .»

وكل ما يمكن ان نضيف الى هذا التحليل العميق هو أن ايجابية القصة لا تقرم فقط على تجسيم المشكلة ، كما يقدول الاستاذ المعداوي؛ فأن « تحول انعكاس الواقع الحارجي على الوجود الداخلي للبطل الى مجموعة من السلوك الاتجاهي لا يتميز بالا يجابية الا اذا كان هذا السلوك بذهب في الاتجاهالعام الذي تقضي به نواميس التطور الصاعد في المجتمع الذي يتحرك البطل في نطاقه ، ومنطق القوى النامية في « الحياة المتحركة المتحددة ، كما يقول الاستاذ رئيف خوري في مناظرته حول قضية « لمن يكتب الاديب » .

فلو ان مؤلف قصة « الآخرون » انهاها بحيث جعل الأحداث الخارجية تدفع بطله الى الانهزام من المعركة التي زج فيها بدلاً من اتخاذ السلوك النضالي الذي اتخذه في القصة ، حين اندمج تحت ضغط الاحداث وواقع الحياة في التيارالعام الذي كان مجمل ابطال معركة القنال المصرية على اعطال معين من لما كانت القصة تتمييز بأية ايجابية لا تعني فقط الموضوعية . إنها شيء البجابية لا تعني فقط الموضوعية . إنها شيء نسبي . وهي لا تنفصل ابداً عن المضمون الاجتماعي الذي يقوم في أساس كل أثر ادبي . هذه هي الحقيقة التي كان يسرنا أن تأتينا من قلم الاستاذ المعداوي لتكون تهنئتنا له خالية من كل تحفظ .

اما الشق الاول من« زوايا ...ولقطات » فيتناول بمض جوانب من الازمة الادبية القائمة في مصر اليوم . وهو يجاول تفسير هذه الازمةبتوزيع

الانجاه بين عدد من المفاهيم المتناقضة عند عدد من الانجاط، ويعزو هذا التوزيع الذي سبب قيام حواجز بين نوعين من الكتساب والقراء وبالتالي عزل انتاج كل فئة في داخل حدودها ،الى اختلاف في مناهج الثمليم في الكليات التي تدرس الادب في مصر . وهو قد أحسن النميز بين خصومة الروم حول الجديد والقديم والحصومة التي قامت حول الموضوع نفسه منذ ربع قرن ، حين أكد أن الحصومة القديمة كانت تدور حول الشكل والتمير بينا خصومة اليوم تتناول طبيعة المضمون الفكري .

ولكننا تأخذ على الاستاذ المداوي انه لايرى من اسبباب تكوين المفاهيم الادبية المتضاربةالا عامل التثقيف الجامعي، متناسباً الموامل الاخرى إلي لا تقل عنه أهمية : كمنصر البيئة الطبيعية الحياتية وظروف الميش واحكام المهنة والطبقية التي ينتمي البها اللادباء ومختلف التيارات المقائدية والاجتاعية التي تعصف بهم وتطبع أدبهم بطابع قد يغلب على طابع الكلية التي تخرجوا منها .

أن تجسيم الاستاذ الممداوي لعامل التكوين الجامعي نلادباء المصريين لا ينير الا جانبا جزئيا من اسباب أزمة المفاهيم والقبم في حياة القطر العربي الكبير . ولولا ما نعلمه من سعة علم الاستاذ المعداوي ، لقلنا ان نظرته تجعل من أدباء مصر قوماً تصح عليهم الصورة التي خلفها عمر الفاخوري عن ادباء بلادنا حين تخيل «الانموذج الوسط » لهم في «صورة رجل من حبر وورق» ونحن على ثقة من انه لو امتد ببحثه عن اسباب المشكلة من نطاقها الخقيقي الذي تلتقي حدوده مع حدود الحياة الفسيحة ، لكان بحثه أوفى .

أما عرض انيس صايغ لبعض الملامح فيالقصة المصرية القديمة «سنوحي» فمفيد وممتع . وحبدًا لو انه أرفق بحثه ببعض فقرات من نصوص هذه القصة ، تمثل بصورة ملموسة الافكار التي أوحت اليه بها . فهو ، لابد ، يمرف أن الاكثربة الماحقة من الفراء نجهل هذه القصة .

والان لو قمنا بالنقلة الى القصص الموضوعة الني يحتويهــــا العدد لوجدنا ثلاثاً متفاوتة في قوتها واتجاهها .

وأولاها قصة ذي النون ايوب «جديد نحت الشمس » . وهي تعبر بلغة سلسة عن لحظة هانئة في عمر شاب شرقي قدر له أن يقسم على من يجب في مدينة اوروبية . الموضوع ليس بجديد . ولكن الجديد فيها أنها تمثل نحول مؤلف « صور شتى » عن الانجاه العام لقصصه الاخيرة ذات الطابع النضالي ومساوقة اسلوبه في هذه القصة لحاجات جو الغبطة والفرح الذي يسودها .

والقصة الثانية ، «دموع للبيع» للانسة سميرة عزام يمكن اعتبارها قصة المدد. ففيها بناء محكم وفيها لفتات واعية على تفاصيل دقيقة منتزعة من وهج الواقع فتزيد البناء غنى وتماسكا والمأساة تكوناً وتسكاملًا حيين. وفيها ايضاً ، مقدرة على اثارة الموقف المسرحي وبعث المسأساة وعلى تصوير بطلة المواية بقوة ووضوح بكلات معبرة مركزة لايحسنها الاالذي استكمل عدته الفنة .

وهذه القصة تحمل طابعاً واقعياً اصيلاً . فهي تصور بصدق وفهملوحةمن حياة القرية ومن عاداتها الشعبية عندنا ، هذه العاداتالنيكانت تعطيقر انا رونقها ونكهتها ، والتي أخذت بالتضاؤل أمام موجة المدنية الطاغية .

أما قصة «النهر الجديد» فتصدر أيضاً عن النية نفسها لتسجل بعض الوجوه الهاربة من حياتنا القديمة . وتصرخ فيها غصة وحرقه الشمور بان ما ولى من ممالم حياتنا الماضية قد ولى دونما رجمة ، ولعجز نسا عن وقف التحول الذي اصاب طرق العيش عندنا بصورة لا تقهر . وهذه القصة التي

انخذت اطاراً لها مدينة القدس وجوارها ، لا نخلو من منزى سياسي . وهي صورة جديدة عن حالة « الفضب الاقدس » التي لا تكف عن تملك نفس كل عربي منذ نكبة فلسطين .

والقصة الماترجمة الوحيدة في العدد «توبياس» تعطينا نموذجـــــأ عن ادب الحكاتب الالماني توماس مان الذي نعته البرقيات في الشهر الماضي

وقد أحسنت الآنسة مطرحي باختيار هذه القضة ، على ما في ذلك مسن تجاوز على حقوق الترجمة التي يدعيها صديّة نا الاستاذ عبد اللطيف شراره الذي سبق له أن نشر ترجمة قديمة لها في محلة «الامالي» المحتجبة عام ١٩٣٩. ولكننا نمتقد أن في اعادة ترجمة هذه القصة تأكيداً لحسن ذوقه القديم وهذه القصة تمثل جانباً من حياة الطبقة البائسة التي تتألف من المشردين الطبائمين في ليل المدن الكبرى حيث تسحق قلوبهم كل يوم قسوة مجتمم لا على للرحمة فيه . فهي تصور مفامرة انسان من هذه الطبقة لم يمرف يوماً دفء قلب صديق. فاضطر لشراء كلب صفير حول اليه كل استعداده العطف الانساني . ثم انتهى بقتله عندما آنس منه ميلًا للتحرر من عنايته.

ولفة الآنسة مطرحي طلية وطيعة ، فاستطاعت أن تؤدي جوالقصة الموحش على حقيقته ، ولكنا نتمنى عليها ان تقلل من الجمل الممترضة عندما تكون مفرطة في الطول . بياننا العربي لا يقبل هذا التعقيد في تركيب الجملة الا بصعوبة . واننا نعتقد أن محاولة الحفاظ على كل تثنيات الجملة الفرنجية في اطار الجملة الواحدة بالعربية تشكل اكبر الاخطار التي تنتظر المترجم العربي الذي يتقيد بحرفية النس الاصلى .



الله القصيمي والاخرى مهداة اليه بقلم جورج جرداق .

أما كامة الشيخ القصيمي « دفاعاً عن العرب والاسلام » فتتضمن استنكاراً صارخاً للمحاولات التي يقصد بهرا خنق حربة الرأي والفكر خوفاً على التراث الديني والثقافي . وهو يحاول ان بطمئن المدافعين عن العروبة والاسلام البذين يتصدون لمهاجمة كل مفكر حر ، بالتاكيد ان الاسلام والتاريخ العربي من القوة والرسوخ بحيث لا يستطيع أن ينال منها نقد الناقدين وان كل محاولة لاسكات الباحثين الاحرار تؤدي الى نتيجتها العكسية لانها تبعث الشك في منعتهما وحقيقة قيمهما وتنافي ما نباهي به دوماً من ارتكاز الحضارة العربية والاسلامة على حربة الجدل والدحث .

هذه الحقائق التي أعلنها الكاتب في مختلف الصوروالصيغ، ما أحسب ان احداً يجادله في صحتها. فهو باسهابه في تبيانها يبدو كمن يهاجم ابواباً مفتوحة ، كما يقول المثل الفرنسي .

وإن كنا نوافق الكاتب على مجمل هذه الآراء، وعـــلى مناداته بحرية الفكر، فأننا لا نقره ابداً على نظرته « النيتشية » الأمم التي يويد أن يبنيها على الشكل الهرمي ، حين يقول : « الشعوب العظيمة يوجد فوق قمتها امثال افلاطون و اينشتاين بنا يوجد تحت قاعدتها جماهير المزارعين والعمال الطمين الذين

يبتسمون لكرم السماء! أما الشعوب المتخلفة ، فهي ترفض أن تكون لها قمة ! لهذا فهي تدأب ابداً على تحطيم القمم . انها دائماً تفضل صفات القطيع . »

فنحن نرفض انغاشيه في اعتباره جماعات المزارعين والعمال قطيعاً . فاننا نعتبر ان سواعد هذا « القطيع » التي تبني كل ما هو نافع وجميل في هذا المجتمع الانساني، جديرة بالاحترام على قدر « القمم » التي لا يرى الكاتب سواها في حسابه لعظمة الامم .

اما كلمة جورج جرداق « شيطان بين عملاقين » فهي تستحق التهنئة . ففيها تمرد و تعلق بمعنى الحرية و ايمان عميق بمصير الانسان • هذا الى طرافة في طريقة التعبير عن النزاع الفكري بصورة تجعله حكاية حية . وهذه الكلمة تعييد الينا جورج جرداق من عالم الصحافة بوجهه الحقيقي كأديب ومفكر موهوب .

وكل ما اخشاه هو ان تفزع بعض القراء لهجة الجبروت وهذه والسخرية التي قد يلمسونها فيها . فهذا الجبروت وهذه السخرية من الحصائص الملازمة لكل قلم متمردوعقل متحرر . و كيف لا يعذر جورج جرداق عليها ، وهو يستشفع بأحد جبابرة السخرية : فولتير ، الذي يقدمه الينا فيعيد كل زخمه الثوري وبنائه العقلي اللذين لم يفقدا نضرتها حتى اليوم .

ويتناول بحث الشهر « الحرية » المنقول عن الانجليزية فصلًا من دراسة فلسفية لمفهوم الحرية بقلم الكاتب الوجودي جان فال . ورغم افرارنا بأهمية هذا الموضوع ، الذي يقوم في قلب مشاكل العصر الحديث ، فاننا نعتقد ان القسم المترجم من هذا البحث الذي يفترض صاحبه ان القضايا الفلسفية الخاصة التي يثيرها معروفة من الجمهور الذي يتوجه اليه ، بشكو كثرة التركيز ولا يؤدي الفائدة المرجوة المهور واسع من القراء تتوجه اليهم مجلة ادبية عربية «كالآداب» لا تدعى التخصص بالشؤون الفلسفية .

ولكن يجب الاعتراف للمترجم بالبراعة في نقل هذا الأثر العميق ، الدقيق بحيث قربه كثيراً الى فهم القارىء العربي . فهو قد نجح في تقصي كل تثنيات فكر الكاتب الاكليري دون ان يثقل البيان العربي واننا نعترف له بالحهد الذي بذله في العثور بالعربية ، على المفردات والتعابير



الفلسفية التي تتخلل هذا البحث الفني الخاص.

و اخيراً بقي علينا ان نمرض لصفحات منقولة عن الفرنسية تحت عنو ان «رجوع الى تبازة » لاكاتب البير كامو . وهذه الصفحات التي يتبض فيها وهج شمري نهم ، تصور الانطباعات والاحاسيس التي توحيها للكاتـــب الفرنسي عودته الى بلدة « تبازة » ، في الجزائر في احدى عطلاته السيفية. و انني احب ان اصارح « الاداب » ، وهي الحلة المروفة بدفاعها عن

وانني احب ال اصارح « الاداب » ، وهي الجه المروفه بدفاعها عن الشعوب المربية والتراث الفكري المربي ، بأن دهشتي كانت كبيرة عندما رأيتها تسمح بأن تتوجهذه القطمة من الادب الفرنسي بهذه الكامات « صفحات من الادب الجزائري الحديث » ، وبأن يقدم لها المترجيم بكلة خاصة كتبت بأحرف بارزة وسط اطار خاص ، يقول فيها من جلة ما يقوله : « هذه قطمة من روائع الاديب الجزائري الكبير « البير كامو » . . . وهذا الكتاب نفثات شاعرية استوحاها كامو من جال الطبيمة الجزائرية الحبية اثناء اقامته بالجزائر في العطلة الصيفية . وواضح ان كامو بيث هنا حبه للجزائر ونفوره من اوربا . . . »

فان ادراج ادب البيركامو في نطاق الادب الجزائري مغالطــة لا يبررها كونه ولد في الجزائر وانه يستشمر الحنين الى ربوعها . فهــو بالرغم من كل ذلك ، فرنسي « الوجه واليد واللسان » تحشده الى فرنسا اواصر الدم والثقافة واللغة والمثل والنضال . انه ، شئنا ام ابينا ، وجه من وجوه الحضارة الاوروبية التي يجاول الفتح الفرنسي فرضها عــل شمب الجزائر الاصيل بقوة الحديد والنار ، واحلالها محــل الحضارة المربية والاسلامية .

ومن يكن في شك من ذلك ، فليرجع الى القطمة ذاتها التي نشرتها « الآداب » . ففيها يتحدث الكاتب عن الجزائر فلا يرى منها غير ضيائها وبحرها وشطآنها وترابها وخرائبها اي غير هذا الاطار الميت الذي يخرجها عن واقعها الحي كبلد يعيش فيه ويني ويناضل ويستشهد شعب نحب وتحب « الآداب » اعتباره واحداً من مجموعة الشعوب المربية .

ان كامو ، في هذه القطعة ، يبدو ، كمن يحاول ان يجرد هذه الجزائر « الحبيبة » من روحها الحقيقية ، من رائحة هذا الانسان العربي اوالبربري الذي يدب عليها ويكدح ، لأن هذا الانسان يحمل وجهاً غير الوجـــه الاوربي وطابعاً غير الطابع الذي يريده له الاستمار .

ولا يغرن المترجم هذا الشوق الذي تحمله كامات كامـوالى الارض الجزائرية . فهو نفسه ، يعلن بصراحة ارتباط مصيره بمصير الامة الفرنسية

### بطرس البستاني ورئيف خوري

الفكر العربي الحديث و اثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي والاجتاعي لرئيف خوري .

معآرك العرب في الشرق والغرب • معارك العرب في الله العرب في الكندلس • الشعراء الغرسان ليطوس البستاني •

اطلبها من دار المكشوف ، بيروت ص. ب ٥٨١

التي نبع من اصولها ، عندما يقول في نهاية كلمته المنشورة :

« لَكُن احداً لا يريد هذا السر ، من غير شك لا اريده انا نفي ، ولا اقدر ان ابتمد عن اهلي . لقد عشت في اسرتي التي تظن انها حالسة على عرض مدن غنية وبشعة ، مشادة بمجارة وضباب تتكلم ليلا ونهاراً بصوت مرتفع . كل شيء ينثني امامها ، هي التي لا تنحي امام احد : هي صاء عن ادراك كل الاسرار . قوتها التي تحملني حيرت مضجعي وصراخها التميني . لكن شقامها شقائي ، فنحن من دم واحد ، ضميف ايضاً ، شريك في الذنب محدث الضجة ».

فها بعد هذه الكلمات الواضحة ، من شك في ان كامو لا يرى اهله الا في جانب الامة الفرنسية التي تجلس « على عرش مدن غنية ومشعــة مشادة بحجارة وضباب»والتي ينثني امامهاكل شي (وحتى الشعب الجزائري منذ اكثر من قرن ) وهي التي لا تنحى امام احد ?»

اليس في هذه الكفات ما ينبيء بوضوح بأن كامو ككل فرنسي استماري يمتز بقوة هذه الامة التي تحمله الى تلسك الارض الجزائرية وبانها لا تنحني امام احد وانما تركع كل الاشياء والشعوب امامها ، فهو يرى شقاء في شقاء هذه الامة ، المدلة بقوتها و بجبروتها ?

قبأي حق ، بعد ذلك ، نلعق هذا الاديب بالادب الجزائري ? وهل عكننا ، نحن العرب ، ان نؤمن بوجود ادب جزائري مستقل عسن الادب العربي او يقوم بممزل عن الواقع العربي في تلك الارض المغربية ? اما الحيرة التي تتأكل هذا الكاتب الفرنسي في عودته الى ارض الجزائر واما العقد النفسية التي تعبر عنها صرخاته على تلك الارض التي يقف فيهااليوم، وجهاً لوجه ، في نزاع دام رهيب ، شعبان لا النقاء بمكناً بينها ، فهي لا تعنينا بشيء ولا تثير فينا الا هز الاكتاف . بلى ، انها تذكرنا بقسول ناظم حكمت مخاطباً شاعراً فرنسياً آخر ظل يغني الثبرق القديم وشعوبسه بحب وحرارة لا نحس بها عند كاهو :

لقد كذبت يا لوتي لقد كذبت القنابل فقد قصفت بالقنابل قبر « ازيادة » الذي غرسته في الذي غرسته في كا لو كان مر مى من خشب فليملم الجميع ، الك يا لوتي لست الا دجالاً !

لو تي

واحيراً كلمة عن الترجمة . ان في القطمة كثيراً من المقاطع المبهمة ، واننا نرجع ان تبعة هذا الفعوض المترجمة تقع على المترجم . ومهما كان من امر اتصال السيد عثبان سعدي بالنص الاصلي ومدى امانته له ، فان من الراهن ان النص العربي يحمل بوادر التشريب ش والركاكة في البناء في كثير من المواضع ، مما يزيده غموضاً ويمنعه عن الانهام اذ يقضي على الشفافية التي يتميز بها بيان الكاتب الفرنسي .

علي سعد

### الامية ذلك الصنم ... العروبة إولاً ...

\_\_\_\_ بقلم ناجي علوش\_\_

كم اعجبني مقال الاستأذ عبدالله عبد الدائم ( انسانية لا انمية ) ولكن كم آلمتني الردود ،واولها رد الاستاذ الهنداوي الذي يقول :« ليت الدعوة الى القومية بمستفرية ولا الدعوة الى الانمية، جناية ما دامت الامة تنخبط في نجارب جديدة قائمة على الثورة على القديم وطلب الصالح الملائم للافراد والجماعة. . وأما انالقومية تعيد الانسان الميكانيكمي المسمر الى الكائن الحي المفكر على عكس الاممية فتلك دعوى لا حقيقة لها إلخ » . وبعد ذلك اتهم الاشتراكية بضيق النفكير وقال « ثم تمند منه فروع الى الاعمية الني تريد ان تطبق الانسانية كواقع ملموس لا كضباب غائم » وقال ايسضاً « ان الامة المربية لم تصل إلى شيء من الحكم المذهبي الصحيح وانما هي نظريات مجردة منفتحة يتخبط فيهـــا افراد يبشرون ولا يقـــررون والوصول إلى الڤومية الاشتراكية مرحلة ضروريةقبل الوصول الى الاعمية» هذا ما قرره الاستاذ الهنداوي . اما الاستاذ محمد عمارة فيقـــرر ان الفكرة المربية لم تمر بمرحلة عاطفية كما يقول الاستاذ الكبير عبد الدائم اهداف الانسانية واحدة . وهو ينكن على الاستاذ عبد الدائم عدم قوله بأن القومية مرحلة تاريخية . ثم يقول ان القومية نشأت مع الرأساليـــة واخيراً يتهم الاشتراكية المربية بانها نازية فاشية تذكره بالمأسوف عليها اشتراكية هتلر . ويتفق الاثنان على ما يلى :

- ١ إن القومية مرحلة تاريخية وهي بنت إلرأسمالية .
  - ٢ في عدم التفريق بين الانسانية والاممية .
- ٣ في اتهام الاشتراكية العربية بالضيق . . والغموض . . والعنصرية
  - ٤ ـ في النقريرية والشكلية النبي غمرت موضوعيهها .

هذه هي الاشياء التي اتفق عليها الكاتبان الكريان وهي خطوط الموضوعين المريضة: وقد تركت البحث فيايختلفان به لاني لا أريده وليس له صلة في البحث . أما أن القومية مرحلة تاريخية فلست أدري كيف اتفق السكاتبان عليه وكيف اعتبر الاستاذ محمد عماره أن القوميات كالمصبيات القبلية تذوب أو تصهر لتكون المجتمع الانساني ونسي الفرق العظيم بين المصبية وبين القومية . . . نسي او تناسى أن القومية امتداد طبيعي الفبيلة . . ونسي ما بين القبائل من أواصر ووشائج لا تتوفر في الامم . . ونسي ايضاً الفوارق بين هذه الامم . . ولست ادري كيف اتفق الكتابان على هذا . . . ولست ادري علام استندا . فان كانا قد ركنا لمل منطق المادية التاريخية وهذا ما اعتقده ، فالقضية بسيطة .

قال (ماركس) إن المجتمع البشري قدمر في تطوره: بالشاعية الممودية فالاقطاعية وسيمر بالرأس الية فالاشتراكية فالشبوعية (المشاعية). وقيد استنتج ذلك بو اسطة منطقه الجدلي المادي ولكن هل مر الانسان حقيقة بالمشاعية فالمبودية فالاقطاعية? وهل سيمر بالرأسالية فالاشتراكية فالشيوعية? هذا ما يناقضة منطق الناريخ والواقع والعلم: فهل هنالك أمة مرت بالمشاعية فالمبودية فالاقطاعية فالرأسالية فالاشتراكية ? وفي هذا التحديد دراسة خيالية فالبودية فالاقطاعية فالرأسة المية عليه والعلمة وفي هذا التحديد دراسة خيالية فالمبودية فالإقطاعية فالرأسة وقي هذا التحديد دراسة خيالية

## مُناقشات

للمجتمع البشري وقد أهملت هذه التحديدات (القبليــــة) مع أن كل الامم قد مرت بهــــا . ولكن بأي منطق قرر (ماركس) هذا ? بالمنطق الجدلي . ولكن هل (الجدل) حقيقة ?

يقول ( ماركس ) إن التاريخ صراع طبقات وتنولد من جراء هذا الصراع حالة ثالثة خير من النقيضين،ومهذه الطريقة يستمر التاريخ ويستمر التطور . ولكن ممن تخلق حالة جديدة او نقيض ليصارع هذا النقيض ? هل عِكن ان تخلق من المدم? هذه هي القضية . والقضية الثانية هي ان خرافة الجدل ( الديالكتيك ) هي امتداد للثنائية الاسطورية التي استعبدت الفكر البشري وهو ليس ( مادياً ) وآنما هو منسوب للمادة : وسيقودثا البحث الى ان ( ماركس ) الذي حارب الشكلية قد وقع في اعمق مهراها وذلك بفرضه أن التاريخ صراع طبقات وأنه سيمر من كذا إلى كـذا وكأن في يده خريطة التطور أو كأن المراحل التي بمر بهـــا التاريخ معروفة نستطيع ان نميها بسهولة كما نقول ان الداهب من بغداد إلى دمشق يمر بمدينة كذاً ثم كذا . . ثم كذا . . .! وقد اسلم ( ماركس )منطة'ــــه هذا الى تناقض بين واضح . فهو يقول ان المجتـــمع ابتدأ باللاطبقية . ( المشاعبة ) و انتقل الى الطبقية فمن أين كان التطور ? وهـــل كان في اللاطبقية صراع طبقات ?! ثم يقول أن المجتمع سيمر بالاشتراكية فالشيوعية وكل منها مرحلة ناريخية وتطور ولكن كيف يكون هذا التطور وهذا وإذا كان عدم وجود الطبقات بدهياً فكيف يكون التطور ? سيةولون في الاشتراكية يبدأ صراع الانسان والطبيعة ؛ ولكني اجيب : ومتى لم يكن الانسان في صراع مع الطبيعة ? .. وهل الطبيعة طبقة ? الحق ان « ماركس » يجمد التاريخ و يجمله يدور في حلقة مفرغة ، وهي فلسفة قديمة كانت تؤمن أنَّ التاريخ يميد نفسه .

هذا من جهة ، اما من الجهة الاخرى فان النتبؤ في العلم خطأ ، وان صحت نتائجه فكيف اجاز ماركس لنفسه ان يتنبأ ? سيقولون : نتبجسة لدراسة جدلية للواقع . واجيب : لم يقل ( ماركس ) إن الثورة العبالية ستقوم في انكلترا او المانيا ، ولكن لماذا قامت في روسيا وفي الصين ? ثم إن ( ماركس ) كان يؤمن ان المجتمع لا يمكن ان يتجاوز مرحلة من المراحل المذكورة ؛ فكيف مرت روسيا والصين من الاقطاع والزراعة الى الاشتراكية ? الم يقل ( ماركس ) ان تناقضات الرأسالية هي الستي تقرر حتمية الاشتراكية ? هذا ما يثبت فشل النظرية فشلا فادحاً . وعلى هذا فنحن لا نستطيع ان نقول ان القومية مرحلة ، وان نؤمن بنظرية كذبها التاريخ والواقع ويكذبها العلم .

هذه هي قضيتنا الاولى . اما قضيتنا الثانية فهي النفريق بين الاممية والانسانية والذي اقصده بكلمة ( اممية ) هو ( الشيوعية ) والذي اقصده بكلمة ( انسانية ) هو هذا الواقع الذي يوفر السمادة والراحية للجميع . هنا المشكلة . . فالشيوعية تدعي انها تريد السمادة لبني الانسان وهذا هو الرابط الوحيد بين الاممية والانسانية . ولكن هل تستطيم الاممية تحقيق الانسانية ?

اذا اردنا ان نفهم ذلك فعلينا ان ندرس منشأ (الاممية) وتاريخها مع أن الكاتب محمد عمارة بجاول ان ينكر صلة الحادثة بنشأتها، وهذا ما أصر عليه الاستاذ عبد الدائم ولكن كيف ننكر صلة الحادثة بنشائها، بأسبابها ? هذا ما لست ادربه... ومالايقبله المنطق . وكيف نترك الاسباب لبحث النتائج ؟ هذا ايضاً منطق جديد . واننا نبحث في الاسباب وفي النتائج، فإذا كانت الاسباب عليلة هل يمكن الا تكون النتائج عليلة ?هذا الذي أسأل عنه الاستاذ محمد عمارة . و المادية هي وليدة ظروف معينة و هذا الذي مالا يستطيع ان ينكره أحد . انها (رد فعل معرف) لواقع مفك فاسد: ألا تراها قد قلبت المثالية المطلقة الى مادية مطلقة ? وحولت مبدأ الاغتصاب الفردي المطلق الى مبدأ اغتصاب جاعي مطلق ? ثم ألا تر اهما استبدلت القومية النائج فكيف يمكن ان القومية النائج فكيف يمكن ان

لست اريد ان اطيل ولكن الذي اريد ان اقوله هو ان هذا النظام فملا اصبح يفرض على الناس بالنار والحديد ، وانه استحال الى حركة استمبادية نحاول ان تستمبد الفكر البشري ، وقد انخذته روسيا وسيلة لتوسع والاستمبار الحياتي ، واكبر دليل على ذلك قبولها بالسلم والحياد. هذه لبست القضية ولكن النظية هي : هل يستطيع هذا النظام ان يحقق الانسانية ? ايستطيع وهو ذلك النظام الذي لا يؤمن بالحرية . ذلك النظام الذي ينظر إلى الانسان كبقرة في مزرعة أو زنبرك في آلة ? هذا هو الذي يجملنا نشك كل الشك ، وهناك حقيقة الحرى وهي عدم اعتراف الامية بالقوميات التي هي ظو اهر انسانية لا تتحقق الانسانية بدونها اذ انها الاممية بالقوميات التي هي ظو اهر انسانية لا تتحقق الانسانية بدونها اذ انها الاممية بالقوميات التي هي ظو اهر انسانية لا تتحقق الانسانية بدونها اذ انها

ثم يتهم الكاتبان الكريان الاستاذ عبد الدائم بضيق النظرة لدعوته للاشتراكية ، وقد استفربت قول الاستاذ عارة (ان هذه الدعوق اي دعوة الاستاذ عبد الدائم للاشتراكية العربية - تذكرنا بالمسأسوف عليها اشتراكية هتلر . . . وايضاً موسوليني) والمقارنة بين الاشتراكية الدربية والهتلري النازي لميكن نظاماً اشتراكياً بل كان ذروة الرأسالية ، وقد كانت تستفل المانيا فيه طبقة (الارستقر اطيين) كما تستفل روسيا اليوم طبقة الموظفين ، فكيف يجوز ان يسمى هذا النظام اشتراكية مع انه يتعارض مع مبادي والاشتراكية الاولية واولها عدم استغلال الانسان للانسان ? واي صلة . . واي قرابة بين الهتلرية والاشتراكية العربية ، حتى نأخذ الثانية بجريرة الاولى? الأن المتلرية تدعي بأنها قومية ? الذا أجر مت النازية فقد اجر مت القوميات ? هذا نوع من السفسطة غير القبولة ولا المقولة والي استنتهمن هذا شيئين:

١ – ان المسادية نحسارب القوميات – وهساذا مساينكره
 الماديون – وانها لا تفرق بين القومية بمناها السميح والمنصرية بمناها
 الفظ

٢ - ان المادية حتى الآن لم تستطيع ان تطمس القوميات في بلدان الاتحاد السوفيتي .

اذا آمنا ان لكل امة ظروفها التي تجبرها على السير في سبل تختارها على ضوء واقعها ، واذا آمنا ان الآراء الحارجية تتسرب الى جسم الامــة لتنسلط على ارادتها وتقرر مصيرها،الا تكونالامة مدعوة لتخطط منهاجا تسير عليه لا حبا في التخطيط واغا حفظاً لكيانها ? وهل يناقض هذا فكرة

سمادة الانسان و المستقبل الافضل ? وهل معنى قولنا يختلف المنهج اذا اختلفت الظروف اننا نميز تمييزاً عنصرياً ? لا يا اخي ، اننا لا نميز ... اناله و بقسمحة للغاية وان مبدأ هاهو (وجعلنا كم شمو با وقبائل لثهارفوا). يؤلمني ... ويؤلمني جداً ربط القومية بذيل الرأسالية ،ويستند اصحاب هذا الرأي على المنطق الجدلي المادي، ويقول امين المالم: نشأت قوميتنا المصرية من اضر ابات التجار ومقاومة الاتراك والانكليزو...و.. هذه هي القومية وهل معنى هذا حاي ربطها بذيل الرأسمالية وبالتالي الاستعمار انها تموت بموت الرأسمالية وبالتالي الاستعمار انها تموت بموت الرأسمالية وبالتالي الاستعمار النالي الموقيتي .. امازال هنالك رأسمالية ؟!...

ينكر الماديون أنهم يحاربون القومية ، ولكنهم يحــــاربونها . هم يقولون انظروا الى الجهوريات الشعبية فان نظام الحياة فيها خيرمكذب لما تقولون ، ولكنهم لا يتورعون عن اتهام القومية بأبشم التهم كالتي ذكرها الكاتب محمد عماره وكالتيذكر ها الاستأذ صلاح الدين عبد الصبورفي رده على الشاعر الحِيد كاظم جواد . يقول الاستاذُ عبد الصبور «ايسهناكءرب بالممنى الصحيح للأمة والقومية» و«ليسهنالك عنصر عربيخالص» ويقول: «لننا مصريون اولا لفتنا العربية» ويقول (فانت ادرى بأنالمنصرية زيف ودعاوي قاصرة اصطنعتها الفاشية حينا والنازية حيناً آخر xالى ما هنالك . اما أن ليس هنالك عرب بالمعنى الصحيح للامةوللقوميـــة ، فلست ادري علام استند ? فاذا كان قد استند على الحقيقة القائلة ( ليس هنالك عنسر ايس هنالك عنصر خالص كما انه ليس في الارض عنصر جنسي خالص حتى في غابات افريقيا والامازون . وهل في الارض امة سلمت من الاخلاط? هذه الامة الفرنسية لا يعرف العلم نسبتها الاصلية ولا يحصي عدد الافواج التي كونتها . فهل يكفي هذا ليجملنا نقول : ليس فيالارض امة فرنسية وقومية فرنسية ? والا فهاذا هنـــاك ? وعلى هذا الاساس هل توجد امة في العالم ?

اعتاداً على القول بانه لا يوجد عنصر عربي خالص قيال الاستاذ عبد الصبور « نحن مصريون اولا » وقد قرر هذا كما قرره الاستاذ العالم وغيرهما . والاستاذعبد الصبوريرى ان (هنالك مجموعة من الشموب متحدة اللغة تواجه مع شعوب العالم الاخرى نفس المشاكل ، ثم يقول : و كفاح تلك الشعوب كفاح موحد في خطه العيام ولكنه منفر د في خطواته وسله وله انتصاراته الخاصة وساته ومعاركه ، ذلك ان لكل شعب من هذه الشعوب ذاتيته المنفردة )

وهنا تجود الاستاذ من عروبته كلياً، فعصر ليست عربية والبلادالمربية مجموعة شعوب لكل منها سماته وصفاته ، والرابطة الوحيدة بين هذه الاقطار هو انها تواجه مسم شعوب العالم نفس المشاكل ، وجذا جعسل الرابطسة بسين الاردني والسوري كالرابطة بين الاردني والتركي !?

وهذا ما يتفق عليه الكماتبان محمد عمارة وعبد الصبور ولكنهما يختلفان عندما يذكر عبد الصبور مميزات الامة المصرية ولا يذكرهامحمد عمارة. ولكن ما هي العو امل التيكونت الشخصية المصرية – اذاكانت موجودة – هذا ما لا يذكره عبد الصبور ولايرد في كلامه الا تلميحاً عندما يقول (فالفتح المربي لم يلغ تاريخ امتنا ووراثاتها) اذن فهو يؤمن بالجنس، والفريب انه يمتبر ان ليس هنالك امة عربية لانه لا يوجد عنصر عربي خالص، ولكن هل يعتقد الاستاذ ان هنالك عنصراً مصرياً خالصاً

حتى يعتبر ان هنالك امة مصرية وقومية مصرية بالمعنى المعلى الصحيح للامة والقومية ?.. اذا شت هذا فلن تجد ... وعلى اساس هذا المنطق (غير المامي) لا توجد امة مصرية كما انها لا توجد على اساس المنطق العلمي.. وانحا توجد امة عربية تجمعها او اصر اللغة والتاريخ والغاية . تجمعها انكسارات الماضي و انتصاراته و انفتاحات المستقبل و ابتساماته . وانغا اذ نقول إننا ننتسب للامهة المربية ... نتشبث عوجود يستطيع ان يثبت وجوده ... ولكنك في قولك انا مصري. تتشبث عاهو غير موجود فاين هي الأمة المصرية ?

اما تعتك القومية بالدعاوي وربطها بالنازية والفاشية واتهامها بالعنصرية كما فعل الاستاذ عمارة فيدل على شيء - يدل على (عمق) فهمك القومية. نحن لا نقول العرب اشرف امة .. ونحن لا نقول اللغة العربية اشرف اللغات وانما الذي نقوله ان الشعب العربي فرديته وشخصيته وانه شعب من شعوب العالم التي تواجه مشاكل مختلفة تبعاً لظروفها المختلفة وان تقاربت الهدافها ولكنا نعتقد ان لكل من هذه الشعوب سماته وصفاته وانتصاراته الحامة ومعاركه وان لكل شعب حق الحياة حراً كريما

هذا ما نؤمن به . فمن اين جئت بهذه الاتهامات التي كلفها للاستاذ كاظم جواد والتي كالهما رفيقك محمد عبارة للاستاذ عبد الدائم ?

ليست القومة نازية ، وليست الرأسمالية هي التي خلقت القومية ، فقد كانت القومية ، فقد كانت القومية قد التي القومية ، فقد كانت خلقته الرأسمالية هو النازية والفاشية التي هي اعلى مر الب الرأسمالية وقد ذكرت هذا ايضاً . ثم هل تكفي اخطاء النازية لتكون سبباً في الدعوة لالغاء القوميات ينبوع الانسانية الخالد?

هذه هي ملاحظاتي على جلة ابحاث في العدد الماضي من الآداب، وقداردت ان اثبت بها الكتاب الافاضل ان المروبة لن تموت ... وان كل محاولة لقتل هذه الفردية وهذه السهات التي تميز اي شعب عن الآخر هي اعتداء على الانسانية لانها صفعة للحرية وهدم لافنية الحياة، وقد اردت إيضا ان يدرك الافليميون الذين مؤمنون باقابميتهم الشريفة سيان آمنو ابأهميتهم اولا ... ان القوميه مجال التنفس الطبيعي ، وان اي اختلال في هذا المجال يسبب توقف حركة الامة ودورتها الدموية وأن القومية الحقة لا تتعارض محم الانسانية الحقة ولكنها تتعارض مع الاقليمية والاممية ... وليتأكدوا اننا عرب اولا ... واخيراً .

الفحيص (الاردن) ناجي علوش

### هذه المجلة

طبعت في مطابع « الآداب » التي تعلن استعدادها الطبع الكتب والمجلات والنشرات التحارية طبعاً أنيقاً وسريعاً ، على آلاتها الاوتوماتيكية .

بيروت ــ الحندق الغميق ــ شارع الشدياق ص. ب ١٠٨٥ تلفو<sup>ن</sup> ٢٦٩٩٦

#### ضد الاقيليمية الشوفينية الضيقة

بقلم كاظم جواد .

من الملاحظ ان المباديء العلمية ، نظراً لصلتها المباشرة ، وغيير المباشرة ، بعقائق موضوعية ، تتفاعل ، وتتحول ، وتنطور ، تتميز لتلك الاسباب ، بنوع من المرونة التي هي في حقيقتها ، موضوعية ايضا ، وتتميز ايضاً بشيء مستقر نسبياً يتجاوب مع كل حالة ظرفية . ومع ان هذه النسبية ، هذا الثبات النسبي ، المتحفز بدوره الى الحركة ، وهذه المرونة ، تمتبر من الفضائل التي يتجاوب بها المنطق العلمي مع الحياة المتحركة ، المنطورة ابدا ، تصير في بعض الاحيان سلاحاً خطراً يوجهه بعض حملة الشمارات الموهومة ، بعض الانتهازيين ، ضد مباديء الجياة العلمية نفسها ، موهين القراء ، انهم انحا يتحدثون بمنطق العلم . ومسن الشواهد على ذلك ، تلك الصبغ المكرورة الفارغة وتلك الألفاظ المبرقمة بالمالمية والاندانية النع . . . ومن الشواهد على ذلك ايضاً انضواء بعض الافراد الموتورين نحت اهداف بعض تلك الشاعارات لا انضاء بمن مثل عليا ، ومضامين ، بل اشباعاً لرغبة الانتقام من افراد تتصل بينهم اسباب خلافات فردية ، او التمويض ، او السسهرة افراد تتصل بينهم اسباب خلافات فردية ، او التمويض ، او السسهرة مثلا . . . و على الافراد المؤلفة من مثل عليا ، ومضامين ، بل اشباعاً لرغبة الانتقام من مثل عليا انتخان تلك ساراً يحمي ضمفهم وتهافتهم .

اكتب هذه المقدمة ، لاتناول بالنمليق المقتضب ، قضية كثر الحديث عنها في هذه الايام . هي قضية القومية العربية ، التي ضاع معناها الانساني الرفيع على السنة بعض الافراد الذين لا يشمرون بأية مسؤولية حسمنها يتصدون لبحث مثل هذه المسألة الخطيرة .

يلجأ الاستمار ، في البلدان التي يستعبدها ، الى وسائل دموبة محكمة لاثارة التفرقة ، وتأريث البفضاء بين ابناء الشب الواحد الذي يستفله، معتمداً في ذلك على جلة اخطاء ، او على بضمة اوضاع تاريخية جاملة وجمية ، تصر القوى الجديدة على تصفيتها ، وتخطيها وازالتها نهائياً .

ففي الهند مثلاً ، كان الاستمار يؤجج لهيب العداء و المشاحنات الدامية بين الهندوس و المسلمين . كان يحاول تمزيق الشعب الهندي الواحد ، وقد ذهب المهاتما غاندي ضحية لذلك العسداء الطائفي البغيض . ولبنان مثلاً لم يزل حتى الان يثن من كابوس هذا النقسيم الطائفي ، المنصوص عليه على ما اعلم في صلب الدستور ، وفي بلادنا العربية بصورة اشمل ، نجده - اي الاستمار - يحاول ان يفذي بعض النزعات الغيبية الرجعية العصبية الموهومة من فرعونية ، الى سومرية ، الى اشورية ، وفنيةية ، الى عرب وبربر في شال افريقيا . . . الخ وتبعاً لذلك تأكدت في بعض النفوس مثل هذه النزعات المدورة ، عن وعي او لاوعي .

النزعات المدمرة ، عن وعي او لاوعي . في المراق ، لم تبرز مطلقاً مثل هذه النزعات الحر افية المفتملة ، على انها برزت في سوريا على يد احد الأحزاب ... وبرزت ايضاً في مصر على يد نفر لا تربطهم اي صلة اصلة بشمب وادي النيــلاشتيق .

لا يُنكر ، ان هناك بعض اليمينيين العرب ، كان رد الفعل لديهم قوياً بسب ما ينزله الاستمار ببلادهم من كوارث ومصائب واحزان ، ولهذا اتسمت دعوتهم القومية بنوع من النصاب ، وبلون من الافكار الستي ادت بهم الى هوة المثالية ، فابتمدوا عن الحياة ، ولا ينكر ايضاً ان هناك

من غير اليمنيين من يناصبون الفكرة القومية المداء الى حد الفوضوية والضباع ، وكلا الفئنين لا تصدران عن مسؤولية تجاه هذه الشمب الذي يتراوح الان بين مرحلتين تاريخيتين ، لا تصدران عن مسؤولية فكرية او حزبية او عقائدية حتى يستطيع الانسان ان يملك بالخيوط الرئيسية لاسباب هذه الفوضي المؤسفة .

يقول لي احد آخو اننا المصريين ان ليس هناك عرب بالممني العلمي للامة .. واذا بماذا نسمي انفسنا ، بماذا نسمي السبعين مليون نسمة . . . اهم هنود، اهم فرس، اهم اسبان ۱۰۰ اهم انکلیز...?

لوكان للاخ المحترم اي اطلاع على المباديء العلمية في مفهوم الامة ، لما نجرأ ان يلغي بجرة قلم شعباً بكامله من الوجود ، فاليه ، والى امتـــاله افول ما يأتي: \_

يجب أن نميز قبل كل شيء بين دءوتين للقومية ، أو على الادق بين

(١) قوميات امم مستعمرة ( بالكسر ) وقوميات امم مستعمرة. فلقد خضمت القوميات الاخيرة خلال الحكم الاستعاري الحديث لاضطهاد القوميات الاولى ، فلقد صاحب نشوء هذه القومـــيات الاؤلى في اوربا التطور الصناعي والثورة الصناعية ، حيث استغلت الفئات الحاكمة شعـور القومية في وطنها الاصلي في سبل التوسع الاستماري واضطهاد الامـــم الاخرى ، تارة باسم ( العالمية ) وتارة باسم التـــمدين ، وتارة باسم الانسانية . واذكر بهذه المناسبة قولًا لاحد شعراء نيجرياً « ها هم اتو ا تتبعهم لعنة الهند وايران ومراكش، ها هم اتوا ليجعلوا من نسائــــنا عواهر ، ومن رجالنا شحاذين باسم الانسانية !! »

ولهذا كان على الشرفاء في الاقطار المستممرة ( بالكســر ) بالذات ان يكافحوا فثاتهم الحاكمة كي تنحرر المستعمرات المضطهدة ، لأنه لا يمكن لشعب ان يضطهد شعباً آخر ، ان يكن هو نفسه حراً . اما قوميــات المستعمرات ، فتختلف عن تلـــك بسبب المثال يصدق بصورة جلية و اضحة على القومية المربية ، فقد واكبت هذه القومية نشوء الحركة الوطنية العربية ، بحيث أصبح من الصعــب على أي الحديث ان القومية العربية قد كانت سبباً في الاعتداء على قوميات اخرى او اضطهادها واستمهارها . بل على المكس كانت هي نفسها المطـــاردة المضطهدة، بل وكان الاستمهار الغربي ، على طول الخط يتآمر على ابــادة ابنائها وتشتيتهم : – تشريد الآلاف في فلـطين ، ذبح الآلاف في المغرب العربي ، تحريم استعمال اللغة العربية في الجزائر الخ . .

ما الفكرة القومية المميقة الانسانية الارد فعل ضد الطغسيان الاستمهاري ، انها مسألة تتملق بكيان الشعب بأكمله ، وهي بصفتها سلاحاً من اسلحة التحرر الوطني ، تستمد السمها العلمية من واقع حياة امتهـــــا الاقتصادية والجغرافية واللغوية والثقافية ، ومن هذه الاسس يتكـــون شخصياً لا اجد اي تعليل ، واي ربط بين ما يسميه احد اخواننــــا المصريين بالفتح المربي وبين الفومية العربية : هل حقاً ان مصر احتاهــا العرب أم هي عربية أساساً ? حقاً أن العرب ليسوأ أشرف الأقـــوام ؛ وان لفتهم ليست اشرف اللغات ، وان كانت من اللغات الجميلة ، الناريخية

التي صدت عبر العصور لشتي الكوارث والمحن ، كل ما هنالك ان ظروفاً تاريخية جملتهم همزة وصل بين عدة حضارات، وخالقي حضارة، كانت الغاء بمض القوميات فهذه حجة بجاني وليست ضدي ، فمن المستحسيل ان تلغى قومية اصلة من الوجود ، الا اذا سببت ذلك ظروف مادية قاهرة كالهجرة مثلًا وليس الان وقَّت شرح اسباب زوال القوميات .

وعلى هذا يكون انسحاب العرب من الاندلس ومن فـــارس دلالة على اصالة القوميتين الاسبانية والفارسية ، ولكن لم نسمع بهم انسحبـــوا من مواطنهم الاصلية حيث انطانوا يفتحون ، الا في فلمطيب عيث انتصرت القوة الاستمارية ، والقوة شيء وقتي ، والاستمار الى الزوال ر الاندثار المحتم .

ومن هذا يتضح لدعاة ( الاقليمية الشريفة ) ان القومية العسربية لا تمني غير التكتل ضد الاستمار ، غير الكفاح من اجل القوميات الاخرى المضطهدة ، غير الاستجابة لمرحلة تاريخية حاضرة، غير النضال بلا هو ادة من اجل احياء تراثنا ، وتحقيق وحدتنا ، والارتفاع بذواتنا ، وتلقيح تقاليدنا الاساسية بقيم عصرية حديثة ، وكل ذلك انما تسنده أصول علمية: لغة ، وطن ، وتراث نفسي 🗕 عنصر مشترك . ثم ارجو من بعض اخواني في مصر ، الذين يوهمون القراء انهم يتحدثون غن فثات موهومة ، ان عيزوا بين الامةNation وبين المنصر Race ، فالمنصرية في اساسها لا تتحمل أي ممنى من معاني القومية الشريفة ، في حين أن لكــــل أمة قوميتها .والمنصرية او الدعوة الى التمصب المنصري نزعة برزت في المانيا الهنارية لحدمة اغراض استمهارية معلومة ، وهي بالطبع ، صبغت هذه العنصرية بماديء قومية ، كي تستغل بذلك شعور الالمان ، وللالمان تاريـخ علمي وفلسفي وثقافي ، يعد مفخرة لهم والعالم ، ولكن في الوقت الذي سقطت فيه الدعوة النَّازية العنصرية ٪ و اختفت تقريباً من الوجود ، ظلت القومية . الالمانية على حالها فلم يزل هناك شعب الماني ولغة المانية ، وارض العانيـــة تكونت عبر تاريخهم الطويل .

> و بعد فانا على استعداد ان اعترف مكرها ان : وشربت شاياً في الطريق

ولعبت نردأ مع صديق

ورتقت نعلى

هي من الشمر العظيم ، شريطة ان يزيل بعض اخواننا في مصر سوم النفاهم هذا ، والذي لا اجد له اي مبرر . والغريب في الأمر انــــني لم افهم حتى الان اسباب سوء ذلك النفاهم ، ففي الوقت الذي يستكثر علينا احد الاخوان ان نكتب عن ايران او المغرب العربي او عن اي قطر آخر ، نجده يدعو الى العالمية في مجال آخر ، ولكن من خلال اقليميـة ( شريفة ) وانا لا ادري كيف يكون الانسان عالمي النزعة واقليمياً من حهة اخرى .

مهما يكن فانا اؤكد انه ما من قوة في الوجود تستطيع ان تفصلنا عن شعمنا الحبيب في وادي النيل

> كاظم جواد بغداد

> > 77

949

### النشاط الثعت في العتالة العتربي

### لبشنان

#### الادباء ومحطة الشرق الادني

آن للادباء والفنانين ان يشاركوا مشاركة عملية في النضال من اجل التجرر و الاستقلال. وكان ينبغي ان يأتي دورهم قبل اليوم ، بزمن طويل ، كان ينبغي ان يكون دور الادب في حملة النضال المربي هذه ، دور الرائد الذي يسير في طليمة المناضلين جيماً ويسبقهم جيماً ، فينير الطريق ويشقها ، ويدلهم عليها ، بعد ان يكون قد سار فيها بنفسه!

اقول هذه الكلمات ، وما زالت نبرات مذيعي محطة الشرق الادنى ترن في اذني ، داعية العرب الى التفرق والتخاذل، مثيرة بين دولهم الشقاق والتباعد ، وبين ابنائهم الدس والوقيمة فهي تهاجم علناً ، وفي احاديث صريحة متواصلة ، فكرة التسلح التي تلسجاً اليهامصر دفساعاً عن شرفهسا ، شرف العروبة المثلوم في فلسطين ، هذا الشرف السذي عمل على ثلمه منشئو هذه الحطة من الانكيز..

وتهاجم المحطة الملكة العربية السعودية لانها تطالب ببعيض حقوقها في واحنة البريمي ، وتهاجم الجزائر في ثورتها ضد المستمر.

وتهاجم محطة الشرق الادنى كل قضية عربية تصطدم ورغبات الانكمليز الاستمارية ، تهاجما بلؤم وحقد وحقارة ، يؤلمنا ان تنطلق هذه كلها من حناجر عربية ... كأن هذه الحناجر لا نحس بما تقذف من خيانة وطمن في قلب الامة التي انجبت اصحاب هذه الحناجر .

اننا لا نملك وقف هذه المحطة وتعطيم ممداتها ، فهي تقوم في ارض غير عربية . ولكن دولنا المربية تملك ان تثير قضية هذه المحطة في المحافل الدولية العالمية ، او في المباحثات الدبلوماسية ، فمنالمار ان نظل الحكومات المربية ساكنة حتى الان عن الاحتجاج ، بصورة رسمية ، لدى بريطانيا على دس هذه المحطة على المرب ، كما ان من الحزي للحكومات المربية ان لا تثير في مجالس هيئة الامم المتحدة قضية هذه الاذاعة التي تخل بالامن في الشرق المربي الحلالاً خطيراً .

واذا ظلت حكوماتنا ساكتة ، فان على شعوبنا الحرة أن تممل على إسكات هذه الاصوات المنكرة ، المنطلقة مع الموسيقى والغناء والاحاديث واستعراضات أهل الفن ! · .

أيها الادباء . . ان محطة الشرق الادنى تشتري أحاديثكم الادبيةالبريثة لنفلف بها سباباً وشتائم تقذفها في وجه امتكم . . .

أيها الفنانون ، إن غناءكم المربي الحميل، وموسيقاكم التي تمبر عن أطبب أحاسيسكم وأصدقها ، تستغلما محطة الانكابر أبشع استغلال ، حتى اذا أقبل الناس على سماعكم فرحين طربين ؛ فاجأتهم انسكاترة بصوتها المنكر ووجهها الكالح وساستها الاستمارية!.

أيها المستمعون ، تطلبون اغنيات تسمعونها، ولكنكم في ذلك تسهمون ... في إحياء هذه الاذاعة ونشر احتجتها ، من حيث لا تدرون ...

وليس أسهل على الادباء والفنانين من أن ينقطموا عن مماونة هـــذه المحطة العدو ، التي أعلنت الحرب هلينا ... فلا أقل إذن من أن ندافع عن أنفسنا وأن نقاطمها ، وما أضعفه من إيمان! ولا نذيع سراً اذا قلنا إن أسرة مجلة « الآداب »، وعدداً من أصدقائها قد أباغوا محطة الشرقالادني منذ سنتين عن مقاطعتهم ، والمتناعهم عن الاشتراك في تقديم الاحـــاديث اليها ، لموقفها يومئذ من حوادث قناة السويس ولم تتورع المحطــة عن أن تستغل بعض الاشرطة القديمة لهؤلاء المتنمين فأذاعتها دون علمهم وموافقتهم. وليس أسهل على المستمعين من أن يتحولوا إلى اذاعات البلاد العربية الكثيرة ، التي لا تتأخر عن إذاعة ما يرغبون من تسجيلات .

في العالم المربي اذاعتان تقاومان نهضة العرب وتحرره : إذاعــة اسرائيل ، وهذه ظاهرة الحطر ، مكروهة الساع ، لا أثر لهـــا بين العرب . وإذاعة الشرق الادنى، ظاهرها الرحمة وباطنها العداوة والعذاب، ورسالتها السياسية لا تقل خطورة عن رسالة اسرائيل .

وقد انكشفت حقيقتها للجميع!

« بهي »

### أشتات ادبية

- تنابع اللجنة الدولية لترجمة الروائع الانسانية اعمالها. وستظهر عنها قريباً الكتب التالية ؛ « السياسة » لارسطو، « نقسيم العمل »لدركايم « خو اطر » لبسكال، «المدخل الى در اسة الطب الاختباري» لكاو دبر نار « مستقبل العلم » لرينان .
- بدأت مظاهر ات اعلان الاستقالات من جمية اهل القلم . . ومدن الطريف ان صاحب هذه الاستقالات المزمنة يمود عن استقالته بناء على الحاح زملائه اعضاء المجلس الاداري ! . .
- أن دار الكتب اللبنانية مقبلة على عهد حافل بالاحياء والتجديد والنمو ... فبعد أن يتم احصامه و جوداتها ستخصص فيها غرف للمؤلفين والمراجعين، كما سيقام لها فروع في الاحياء النائية لنكون ملتقسى اهل الحي وابنائه المتقفين .
- ونرجو الالاتوضع العقبات في طريق الاستاذو اصف البــارو دي مدير الدار الذي يسمى لتحقيق هذه المشروعات .
- انشت في بيروت دارجديدة للنشر باسم « دار النشر للجامعيين».
   والقيمون عليها خليقون بكل توفيق و نجاح .
- اصدرت مجلة آخر ساعة المصرية عدداً خاصاً عن « لبنان »... وليس فيه من هذا البلد الجميل سوى شركات طيرانه وشركة «الكات» للمقاولات! اما جامعاته وادباؤه وفنانوه ، اما ابناؤه على اختلاف الواهم .. فكانوا بميدين عن صفحات اخر ساعة كل البمد .
- قائل الاستاذ مارون عبود للشفاء من الوعكة التي المته.. وقد
   دفع الى المطبعة كتابه الجديد: « سبل ومناهج ».

### النشاط الثعت افي في العت التع العت دي

#### نشاط الندوة اللمنانية

ومحاضرات الندوة هذا المام تنتظم موضوعات مختلفة في العلم والثقــــافة و الادب . وهذه هي الموضوعات واسماء المحاضرين :

« شخصية انشتاين وعبقريته » للاب دوبره دولاتور – « تاريخ الذرة» للدكتور حسن مشرفيه ـ « الطاقة الذرية » للدكتورة سلوى نصــــار -مارسيل ابو صوان ـ « الطب النفساني » الدكنور هنري أيوب · -« مقومات الفكر المتوسطي» للسيد جورج سفريادس، وزيراليونان|لمفوض ببيروت . ــ « الاسلام بين الامس واليوم » الشيخ مصطفى الرافعي – « بعض خطوط جديدة في التربية ومدى تطبيقها في لبنان » للآنسة ماري انج ابي صالح \_ «المربوالثقافة الحديثة»للد كنور قسطنطين زريق . \_ « الاسس الجفرافية للبنان الماصر » للاستاذ جواد بولس – « السياسة الحارجية اللبنانية » للاستاذ فؤاد عمون . - « السياسة الداخلية اللبنانية » للاستاذ . فيليب تقلا . - « السياسة الداخلية اللبنانية » للسيد حسين العويني الاحتاعية اللمنانية » للدكنورة جال كرم حرفوش – « السياسة التربوبة اللبنانية » للدكتور نجيب صدقه . - « تفاعل الاتفاقات الاقتصادية بين البلدان العربية » للاستاذ جان السكاف - . « النعليم العالي والتوجبه المهني » للاستاذ فؤاد افرام البستماني . - « خواطر في الاغتراب والمفتربين » للاستاذ فاضل سميد عقل . - « طبائع لبنــانية »للزعيم عزيز غــازي . ــ « وانما الامم الاخلاق » للاستاذ فكنـــور لحواد . ــ « الصحافة اللبنانية » للاستاذ باسم الجسر . - « كيف نبني لبنان » للاستـــاذ ابراهيم عبد العال . ــ « كيف نجة ل لبنان » للسيدة مي فياض . -- « مشروع الليطاني » للاستاذ سليم لحود . -- « المشاريع الكبرىورفع المستوى » الاستاذ جوزيف شادر . – « تعمير البيت اللبناني » للاستاذ حميد فرنجيه.

والى جانب هذه المحاضرات في العلم والثقافة والتوجيهات اللبنسانية ، سيستمع رواد الندوة اللبنانية الى سلسلةهامة من المحاضرات في الادب العربي يشترك فيها الاساتذة انطون كرم: « جبران الخالد ، تأثراته وتأثيراته . » وغيدالله لحود : « حقيقة الاديب » . ووديع ديب : « الادب العسريي في المهجر الاميركي » . والدكتور سهيل ادريس : « النزعة الثورية في المهجر العربيسـة الحديثة » . ورثيف خوري : « هذا التراث الفكري المربي » . وادوار حنين : « خواطر في الادب اللبناني » .

وسيتناول الاستاذ رينه حبشي في محاضراته الفلسفية هذا العام موضوعات «سيمون دو بوفوار والجنس الثاني » و « تبلار دي شـــاردان » و « شطحات الفلسفة في الفكر العربي.»

### مُصِّ لِي

لمر اسل الآداب الحاص

### امتداد الطوفان!

لم تكن مؤسسة فرانكاين وحدها لتستطيع ان تقوم بالدور الخطسير الذي تقوم به في مصر لو لم توجد قابلية فعلية لماونتها على النمووالامتداد، ولقد وجدت هذه القابلية الحصبة عندما اكتشف البعض ان الفكر والثقافة من الممكن ان يتحولا الى «سلع» رائجة تضمن من ورائها الارباح الكثيرة ، وكانت نشأة هذه الفئة في ظروف ساعدتها على ان تكتشف امكانية المتاجرة بالفكر والثقافة ، وبعض هذه الظروف كان متمسئلا في المراحل التاريخية المختلفة لنمو الفكر والثقافة في مصر ، وبعضها كان متمثلاً في منهمة هؤلاء التجار الاذكياء انضهم .

ولنمد قليلًا الى مطلع القرن المشرين لنتبين الملاء المامة الفلسروف الفكرية في ذلك الحين ، فقد كانت الثقافة المصرية الستى تقدمها الماهد والمدارس آنذاك مقصورة على فئتين : الاعيان من الحكام وغيرهم ورجال الدين ، وكانت النسبة المددية لهاتين الفئتين ضئيلة بالقسياس الى مجوع الشعب كله . وبالطبع كانت مصالح هاتين الفئتين متناقضة الى حد كبير مع مصالح المجموع ، ومع ذلك فقد كانت المدارس ومعاهد العسم مقصورة عليها تقريباً سواء في مصر نفسها او في البعثات المصرية الى اوربا . الما غالبية الشعب فقد كانت تستمد معارفها من شيء واحد هو : التجربسة المملية على اختلاف مظاهر هذه التجربة ، بين احتكاك بالمستممر ، و كفاح دائب ضد الدولة ، وتحايل مستمر على الارض في الزراعة والحساد وسائل تنظيم هذه الحصاد . . . تلك هي الصورة العامة للوضع الثقافي في مطالع القرن العشرين .

و لقد بدأت هذه الصورة تتغير في سرعة حين خلقت الازمات المختلفة التي مرت بالشعب ، ومن عرقه و تاريخه في الكفاح ، طبقات جديدة أماماً في تاريخ مصر خلال هذا القرن كانت نشأتها أثيل عدم الرضاء بالوضيع السابق والامل في وضع جديد . . . قامت الطبقة الوسطى والطبقة الوسطى الصغيرة وطبقة المهال ، وابتدأ الوعي الثقافي يعم شيئًا فشيئًا في حسدود الظروف المختلفة التي عاشتها تلك الطبقات . وتبلور هذا الوعي الجديد في حاجة الشعب الى الصحافة ، وحاجته الى المدارس المختلفة والجامعات ، ثم اقباله على هذه المؤسسات كأمل له في الحلاص من أزماته واكتشاف كل ما له من المكانيات . . . لقد أصبحت الثقافة عن طريق القراءة مطمحاً عبر مقصور على فئين سولا أقول طبقتين سعما : رجال الحكم في مقتوا الدين سولكن كيف تعيش هذه المطامح العامة وكف يستجاب له وهناك قوى اخرى مسيطرة تريد ان تبقى ، وليس من صالح بقائها في الحد من صالح بقائها

### النشاط الثعت في العتال مالعت دي

ان تنمو هذه المطامح الجديدة ?.. كان هناك : قوة المستمر ، وقسوة الملك ، وقوة الاقطاعيين ، وكان هناك القوة الدينية التي اصطنعتها القوى الاخرى كستار كثيف لحماية مصالحه المتناقضة مع مصالحه الجموع ... ان نمو المستوى الثقافي للشعب يعني القضاء على هذه القوى التي ترتبع في حقوق الشعب والذي يبرو لها هذا كله شرط واحد هو : انمدام الوعي الشعبي عن طريق الثقافة بالذات ..غير ان هذا الوعي بدأ ينمو ويكتشف الحقيقة القاتلة : إن مصدر ألمه وعذابه هو هذه القوى المسيطرة بلاحق وبلا جهد يبذل في سبيل تبرير هذه السيطرة تبريراً لا يتناقض مع النطق الانساني السليم .

في هذه الظروف التي بدأ فيها الوعي عن طريق الثقافة ينتشر بين طبقات الشمب المختلف ، كانت القوى الاخرى تعمل بدورها للسيطرة على هذا الوعي وإثارة الضباب في طريقه ، وتشكيكه في انتصاراته المحققة او القادمة . وكانت هذه القوى في حاجة الى وسائل بشربة يمكن توظيفها في هذه المعركة لتقوم بدور التصفية . تصفية ما بين تلك القوى الداعية للهزية وبين الوعي الشعي عن طريق الثقافة . . وذلك حتى بطمئن كل الى وضعه « المقدور »

. وبين طبقات الشعب التي تكافح من أجل قضية ألوعي بالحــــياة ، كان هناك طبقة سعيدة تستمد صفتها الطبقية من عناصر تاريخية قديمـــــة ،و كانت الفلسفة العامة لهذه الطبقة الضئيلة كماً ، الخطيرة بالنسبة لوعيها بمِصالحهــــا وتاريخها الطويل ، هي : الكسب الفردي مها تناقض مع مصالح الشعب المصري ـ لقد تعلم أبناء هذه الطبقية على خير ما يمكن ان تقدمه المعاهد المُهمة في مصر في الوقت الذي كانت الثقافة فيه غريبة عن الشعب: إما لانه مشغول عنها بمثاكله الكثيفة ، و إما لوجود الاسوار الفعلية المقصودة بينه وبين التعليم ، ولقد سافر كثير من ابناء هذه الطبقة الى أوربــــا وتعلموا هناك ايضًا ، واستطاعت معركة القومية المصرية المفلوبة ، عــــلى ـ التاريخي في مصر الحديثة على بمض الجهود الاساسية المخلصة كان من ببنها كفاح هؤلاء الابناء الممتازين الكبار الذين اجتذبتهم الممركة القومية من بين انياب الفلسفة الطبقية التي ينتسبون اليها تاريخياً ، فعرفت الحيــــاة : مصطفى كامل ، قاسم امين ، محمد فريد ... ولكن الممركة عجـزت في نفس الوقت عن اجتذاب فئات اخرى كثيرة من ابناء هذه الطبقــة، وعجزت أيضاً عن تغيير الفلسفة التي ارتبطوا بها : فلسفة الكسب الفردي مها تناقضت وسائله مع صالح المجموع .

الى من يلجأ هؤلاء ?

الى صدور الحسكام المادين الشعب ، هذه الصدور الحانية عليهم ، المستمدة التحقيق فلسفتهم في واقع الحياة ، لان تحقيقها هو الثمن الذي يدفعه هؤلاء الحسكام من اعداء الشعب حتى يظلوا مسيطرين على خيرات مصر ، يرتمون على صرح حياتها دون رادع أو وازع من ضير إنساني ... وكان المسرح أحمر : بلون الدم ، شفافا كثيفاً غباريا : بلؤن المرق ، حزينا كنبضات قلب الفلاح المرى المسكين الذي لا يغني الا بسكاء ، ولا يبتسم مرة الالتروى لك ابتسامته قصة تاريخ شاحب أسود ذليل .

. . الى من يلجأ هؤلاء أيضاً ?

في اواخر القرن الماضي ومطالع القرن المشرين ، في هذه الفترة التي كان المجتمع المصري فيها يذوب تحت حرارة التجارب المختلفة لبعيد تكوين نفسه من جديد بصورة تتلاءم مع ظروفه الجديدة ... في هذه المرحلة وفدت على مصرطبقةمن النجار: لفظنهم مجتمعاتهم لضيقها بفلسفتهم ومطامحهم المفلقة فجاءوا الى مصر ... إلى السوق الواسعة التي تتبح لهم فرصاً أكثر للكسب والنجاح ، كانوا تجاراً موهو بين فأخذوا يبحثون في السوق الجديدة عن مادة لنجارتهم فلم يجدوا خيراً من مطامح هذا الشمب وآ ماله الوليدة . وفتح النجار الموهوبون دورآلاصحافة مستغلين حاجة المجتمع المصري فيتلك الفترة « الحام » من تاريخه إلى مؤسسات الثقافة على اختلاف أنو أعها ومن بينها الصحافة . فقد كان ذلك الحين هو بداية الامتداد الشمي العام إلى ميدان الثقافة. لقد بدأت هذه الثقافة تخرج من صومتها كأرث خاص للأعيان من رجال الحكم والدين و المال لتصبح أملًا جميلًا في مستقبل جميل ... لتصبـــح وسيلة لكافة أبناء الشعب في علاقاتهم الانسانية وحياتهم العملية التي تتطور في سرعة . . . بدأ هؤلاء ينشئون الصحف ودور النشر ، ولان أهداف تلك الصحف ودور النشر كانت تجارية بحتة ، فانها لم تمن ابدأ بأي تنــــاقض بينها وبين مصالم المجموع ما دام هذا نفسه لايتناقض مع الاهداف النجارية الشروعاتهم ومؤسساتهم ، وحسبنا أن نقول : لقد كان من بــــين هؤلاء الوافدين مفكرون وفنانون مدركون سرعان ما امتصتهم البيئة المصرية فأصبحوا مصريين شرفاء لا يتناقض معني وجودهم مع معني وجود المصريين أنفسهم ، وأصبع هؤلاء بالذات : أفر اداً مصريين لا مؤسسات في مصر ٠٠٠ باستثناء الافراد الفلائل الذين تمثلتهم مصر واستوعبتهم تمامــــاً -ــكانوا الشعب و اع تماماً لدوره الناريخي ، و لا الطبقات الواعية القليلة قادرة على النفاذ إلى اعماق التجربة الجديدة عليها - تجربة الصحافة ودور النشر في المصير الذي انخذ لنفسه مكانأ مواجها لنمو الشعب وتاريخه وكفاحسه وضرورياته المختلفة ... وبمض ابناء هذه الطبقات الواعيةنفسها هم من نتحدث عنهم : وعي لمصالح فاسفة الكسب الفردي مها تناقض مع مصالح المجموع بل حتى ولوكانت مصالح المجموع نفسها وسيلة لهذا الكسب .

انشأ هؤلاء التجار الوافدون الذين ضاق بهم مجتمعم ولفظهم بسبب من مطامحهم الفردية الواسعة التي لا نحس بأي التزام إزاء الآخرين مسادا هؤلاء الآخرون لا يلزمونها شبئاً بوسائل مباشرة ... انشأوا مؤسسات فكرية عديدة كانتهي المدرسة التي تعلم فيها ابناء الطبقات التي اعتمدت عليها القوي المعادية لمصر في تدمير روح كل معركة من معاركها الكبيرة .

وبهذه الوسيلة ، وفي صراحة اكثر تلزمنا بها ضرورة الموقف الراهن، خرجت « أخبار اليوم » إلى الحياة : تربى اصحابها في أحضان طبقسات استمتمت بكل الحديد المصري في يوم من الايام ، ثم خرجوا إلى الحيساة يبحثون عن مجال يطبقون فيه الفلسفة المفهومسة التي تأصلت في نفوسهم : الكسب الشخصي دون أي التزام إزاء الآخرين . . . وبدأوا كا يبدأ كل هادف إلى تحقيق تلك الفلسفة : المرحلة الاولى في حياته هي اتقسان « التكنيك » فتلك هي وسيلة الحداع التجاري الأولى . . . وبعسد ذلك

### النسشاط الثعت في العتال مالعت دي

بدأوا المرحلة النالية ، مرحلة استغلال التفوق في التكنيك استغلالاً عملياً تطبيقياً . . . فالشعب جائع إلى الوعي عن طريق الصحافة ، وليس في الامكان أن تقوم الصحافة الحرة المسئولة التي تستجيب لحاجة الشعب دون جهد كبير وكفاح شاق و تنازل أساسي عن الفلسفة المفهومة التي ثبتت جهدورها في نفوس أبناء هذه الطبقة التي تريد الكسب الفردي عن أي طريق ، فلنقدم للشعب الصحافة المطلوبة كوسيلة من وسائل النثقيف و المعرفة لا تؤدي هذه الرسالة ولكن لتحقيق الهدف الاساسي : الكسب الفردي دون أي النزام إذاء الآخرين .

وكانت هناك المدرسة الكبرى للتكنيك في مصر .

كانت هذه المدرسة الكبرى هي : « دار الهلال » . و تعلم أصحاب « أخبار اليوم » المبادىء الراسخة الاولى هناك : في أرض غريبة عن مصر . قائمة في قلب مصر .

وبدأت « أخبار اليوم» تظهر كشخصية مستقلة منفصلة عن أمها الكبرى عندما وجد أصحابها أن المجتمع لم يعد يحتمل كثيراً أوجه الفسر باء وأن طبقاته المختلفة تنمو ... وأخطر من هذا كله ، أن المسيطرين على الحير المصري كانوا في خوف وقلق على سلطانهم إزاء امتداد النمو والوعي . إنهم في حاجة إلى من يثير الضباب في وجه المعركة الشعبية من خلال آمالها ومطامحها ... أجل : من خلال نفس الآمال والمطامح .

و بدأت « أخبار اليوم » في نأدية رسالتها بمد أن تهيأت تماماً من ناحية التكنيك ... احتضنها القصر الملكي من أجل تحطيم الوفد وهو أكبر جبهة شعبية كانت تهدد الملك بالخطر في ذلك الحين ، ومضت « أخبدار اليوم » تجند كل ما وصلت اليه من تفوق تكنيكي للقضاء على السلطة الشعبية للوفد ، وإشباع مطامح الشعب في الثقافة بطويقة متميعة ليس من السهل أن يكتشفها الشعب ببساطسة لأنها ذات وجه مصدري السهل أن يكتشفها الشعب ببساطسة لأنها ذات وجه مصدري واستغلل حاجة عدد من الكتاب المصريين ليتفرغوا بجبودهم لها وليكونوا - بوعي أو بغير وعي - ذلك الستار الكثيف الذي يحمى الرسالة الحقيقية لهذه المؤسسة ، تلك الرسالة التي تنلخص في : تحقيق فلسفة أصحابها في الحياة ، ونحقيق آمال الملك ومن ورائه أعداء كثيرون للشعب في هدم أكبر قوة شعبية آنذاك هي : الوفد الذي لم يكن خطيراً في ذاته في هدم أكبر قوة شعبية آنذاك هي : الوفد الذي لم يكن خطيراً في ذاته بقدر ما كان الحطر فيا يتولد عنه من قوى هائلة كلما نما وعي الشعب.

ولما كانت فلسفة أصحاب الدار لا تتناقض مع آمال الملك ومن وراثه القوى الاخرى المادية للشعب ، فقد ولدت المؤسسة في سهولة ويسر ... فالشعب مرهق وبلا سلاح ، والاعداء أفوياء ذوو أسلحة .

ويتطور الشعب ، ويتطور الاستمار ايضاً ، والمرحلة الاخيرة – لا النهائية – من تطور الشعب هي ازدياد الشعور بضرورة الوعي عن طريق الثقافة والمرحلة الاخيرة – لا النهائية ايضاً – من تطور الاستممار هي المحاولة الضارية للسيطرة على منابع الثقافة ومصادرها المختلفة ، وشل القوى التي يمكن ان تكون هي المنافذ التي تبعث بالشمس والهراء الطلق لهذا الوعي الجديد ، تارة باستفلال الضرورة التي يعيش فيها بعض الكتاب

والمفكرين في مصر ، وتارة اخرى بالسيطرة على دور النشر واغراق السوق الفكرية بكتب كثيرة لا تمس وإقمنا الحقيقي الذي يغلي بالالم والحاجة . اجل بالحاجة : اولاً للتخاص من شي صور الاستعار و ثانياً للحياة في رخاء وامن . وتارة ثالثة يمتمد هذا الاستعار على النسلسل الم المدارس ونظم التربية ومعاهدها ، وإلى الجامعات ايضاً . وحسبنا ان نشير اليوم إلى سلسلة « علم النفس الآباء والمدرسين » التي تصدرها مؤسسة فر انكاين بنسبة كتاب كل أسبوع ، ويشرف على إصدارها وترجتهسا الدكتور عبد المزيز القوصي عميد معهد التربية: أكبر معهد مصر ي لتخريج المدرسين – وحسبنا أن نشير أيضاً إلى أن نظم التربية الامبريكية هي النظم السائدة في مدارسنا ومعاهدنا المختلفة ، وحسبنا أن نشير مرة أخرى النظم السائدة في مدارسنا ومعاهدنا المختلفة ، وحسبنا أن نشير مرة أخرى دور النشر إلى السيطرة الحاصة على تفاصيل هذه الدور المختلفة ، فقد صدر في الشهر الماضي أول كتاب مترجم في سلسلة « إفرأ » التي ظلت اكثر من عشر سنوات تصدر كنباً عربية مؤلفة . . وقد صدر هذا الكتاب المترجم عشر سنوات تصدر كنباً عربية مؤلفة . . . وقد صدر هذا الكتاب المترجم غي المسلة هذه الدور الخلفة الكتاب المترجم في الشهر الماض أول كتاب مترجم في سلسة « إفرأ » التي ظلت اكثر من عشر سنوات تصدر كنباً عربية مؤلفة . . . وقد صدر هذا الكتاب المترجم في تقاميل عدد صدر هذا الكتاب المترجم في عشر سنوات تصدر كنباً عربية مؤلفة . . . وقد صدر هذا الكتاب المترجم في تقاميل عدم عشر هذا الكتاب المترجم في عشر سنوات تصدر كنباً عربية مؤلفة . . . وقد صدر هذا الكتاب المترجم في تقاميل عدم كتاب مقرية مؤلفة . . . وقد صدر هذا الكتاب المترجم في سلسة عشر سنوات تصدر كنبا عربية مؤلفة . . . وقد صدر هذا الكتاب المترجم في سلسة عشر سنوات تصدر كنبا عربية مؤلفة . . . وقد صدر هذا الكتاب المترجم في سلسة عربية مؤلفة . . . وقد صدر هذا الكتاب المترب المترب

\*\*\*

إن موضوعنا لا زال يحتاج إلى رابط ؛ والذي دعانا إلى كتابته هو: ان « دار اخبار اليوم » قد اتفقت مع المؤسسات الامريكية الختلفة على إصدار مجلات امريكية منتظمة في ترجات عربية ، واول هذه المجلات مجلة « الخنار » الامريكية التي كانت تصدر من قبل نحت إشر اف فــــؤاد صروف. · وسوف تصدر من جديد عن دار « أحبار البوم» نحت إشراف كاتب مصري عاش على هامش الممارك الوطنية المختلفة مو : محمد زكي عبد القادر ... الكاتب الكبير الذي لم يلتزم في يوم من الايام اي التزامجدي في حركتنا التاريخية المعاصرة ، وسوف تصدر الختار كموجة جديدة من أمو اج الطوفات الغامر الذي يجتاح الثقافة المصرية اليوم ، تصدر هذه المجلة عن دار أخبار اليوم لتكتب للمصويين المكافحين المرهقيسين طرائف عن الذرة ، وحكايات بوليسية عن الكرملين ، ومقالات منصلة عن الانسان الآلي . . . كل ذلك في الوقت الذي يمرف العالم فيه كثيرًا من الحقـــاثق الموضوعية القائمة على أساس من ألجهد والعمل الدائب: عن الذرة،ويعرف فيه كثيراً من الحقائق الموضوعية عن طبيعة العلاقات الدولية وضروم... وقيمتها وأسسها المختَلفة ، ويحتاج فيه إنسان القرن العشرين عُمُوماً وإنسان مصر والشرق على وجه الخصوص إلى كفاح كبير لتأكيد قيمة الانسانغير الآلي والدفاع عنه ضد الوان الاستغلال المختلفة وتوسيع نطاق أمكانياته حتى يستطيع البقاء ، ويستطيع ان ينزع ذلك « القرف » الأسود الذي عِلَّا نَفْسُهُ وَيُضِعُهُ عَلَى الدُّوامُ في مَعْرَكُمُ اليَّمَةُ مَمَّ العَدْمُ ، إمَا في مُسْتَشْفَيات السل او على ارصفة الشوارع ، او في داخل الوجدان المهزوم إنسانياً في علاقاته المختلفة ــ وفي لحظات الارهاق والحدر يفسح المصري صــــدره لاللمختار، وغيره مما يسلبه ، ويمزيه عن مأساته : فقدان حريته إزاء نفسه كانسان يجب ويبتسم ويعرف ، كما يقدم له الطر اثف المختلفة الني لا ينقصها هذه المرة أن تصدر عن دار ذات وجه مصري ، وتحت إشر أف كاتب تبدو عليه ملامح الجد والرصانة ، ولا ينقصها ايضاً ان تكون مزيجاًمن الكتابات الامريكية و الافلام المصرية ... تلك الصفة التي كانت تنقص

### النسشاط الثعت الجي في العتاب العدري

« الخنار » حينها كانت تصدر من قبل .

إن « المختار » ايست آخر موجة في هذا الطوفان ، بل إن هنساك موجات اخرى سوف تقدر مجلة «لايف» الامريكية في طبعة عربية عن دار اخبار اليوم : نفس الدار التي نشأت في احضان الملك ، وتعلمت التكنيك على يد تجار غير مو اطنسين ، وواجهت الشعب بأقوى الضربات المعتدية في معاركه المنيفة ، وبنت عشرة ادو اركبيرة في اقل من عام واحد لنتسم المشروعات الامريكية المختلفة .

إن على عاتق المثقفين المصريبن مسئولية كبيرة ، عليهم ان يقاومو ا هذا الطوفان ... ولو بالدموع .

#### معركة الوجودية

لم 'يظلم مذهب فكري حديث في تاريخه كما ظلمت الوجودية في مصر ، فلقد اتسمت الاذهان لفهم اشياء كثيرة على حقيقتها وضاقت بفهم هذا الانجاه الفكري الماصر . ولقد إصبحت الوجودية موضوعاً للحديث والمناقشات منذ اعلن دارس جامعي هو الدكتور عبد الرحمن بدوي احتضانه لهـــذا الاتجاه و أيمانه به ، وقد كان ذلك قبل ما يزيد على عشر سنوات عنـــدما قدم الدكتور بدوي الى الجامعة دراسته عن « الزمــان الوجودي » كرسالة للدكتوراه ثم خرجت لهذا الكاتب منه ذلك الحين حتى اليوم مجموعة من الدراسات عن الوجودية مثل « الوجودية والانسانية في الفكر العربي » و « شخصيات قلقة في الاسلام » و « هل من المكن قيــــام اخلاق وجودية ? ∞ · · · ولم نخل دراسات عبد الرحمن بدوي من قيمة « موضوعية » ولكن هذه الفيمة كانت ضئيلة بالفيــاس الى الظروف الآخرى التي التزم فيها عبد الرحمن بدوي هذا الانجاه الفكري وفرضت على تفكيره خصائص رئيسية غلبت على غيرها من الخصائص ، فعبد الرحمن كاتب منسرع الى ابعد الحدود ، يثق بنفسه ثقة تغطى عــــــلى ضرورات الدراسة الفكرية المسئولة ، وعلى رأس هذه الضرورات ان يتخصص مجالات هذا التخصص الى الحد الذي يؤدي حتما الى نتائج فكرية فليلة القيمة ان لم تكن خاطئة تماماً ، وهناك حقيقة اخرى أساءت للاتجــــا. الوجودي على يد عبد الرحمن بدوي : فهو كانب لم يلتزم على الاطلاق اي التزام فكري ، انه مثلاثم مع المتناقضـات ، فهو كاتب وجودي ومساهم في مكتبة الانجلو التي تتماون مم مؤسسة فرانكلين وغيرها ، وهو مر تبط بمسئوليات سياسية كعضويته في لجنة الدستور ولم يكن في يوم من الايام ذا رأي سباسي ، او مشاركة \_ بصورة من الصور \_ في احداث مصر السياسية ٠٠٠ ان الموقف الوجودي عند عبد الرحمن بدوي موقف اعتباطي غير مسئول ، مما ادي في نهاية الامر الى عرض خاطيء ناقص في لهذا الاتجاه في اوروبا ، وتمييز وضمه التاريخي عندنا ، وهكذا ارتبط الاتجاه الوجودي بكاتب غير وجودي على الاطلاق ،وكانت هذه هي اول المظالم التي حاقت بهذا الانجاء في مصر . فعلى اساس من الفهم الذي قدمه الدكتور بدوي للوجودية لفي هذا الانجاه اعنف هجوم عرفه تاريخه في مصر ، وكان هذا الهجوم صادرًا عن قلم له قيمته ودوره الفعال المخلص في

حياننا الثقافية هو قلم الاستاذ محمود العالم ، فقد كان هجومه الاول على الوجودية منجهاً ضد الغيم الذي قدمه عبد الرحمن بدوي لها ، وكان الاحرى بهذا الهجوم ان يتجه الى طريقة تكون هذا النهم للوجودية عند عبدالرحمن بدوي ، ذلك لانه ينبغي لنا أن نناقش الانجاء الفكري بمد ان يكتمل ويتضع وتبدو عناصره كاملة امامنا عن طريق منهج فكري مسئول امين ، وهذا ما لم ينوفر في الدكنور بــدوي بسبب كبير . وعلينا ان ننقد مناهج المعرفة لا موضوعات المعرفة وحسب ، فقد يكون هناك موضوع للمرفة لا نوافق على بعض تفاصيله وعناصره ؛ ومع ذلك فنحن نحترم المنهج الذي التزمه صاحبه في الوصول البـه ، إن المنهج أولاً قبل الموضوع هو اخلاقية الفكر الاساسية ، وعلى هذا فقد كان جديراً بهجوم الاستاذ العالم الا يكون ، وان يتجه هـذا الهجـوم عند محمود ، وهو الكاتب المسئول الشجاع ، إلى منهج المعرفة الوجوديـة عند عبد الرحمن بدوي وما في هذا المنهج من اخطـاء لا علاقــة لها. بالوجودية في كثير من الاحايين -- وهكذا ظلمت الوجودية عند نصيرها وعدوها ، عند عبد الرحمن بدوي وعند محمود العالم .

وقد كتب طه حسين عن الوجودية وعن سارتر بالذات ما بينعامي:

ه ١٩٤ و . ه ١٩، وكان ذلك في مجلة « الـكاتب المصري » وقد جمت هذه الكتابات بعد ذلك في كتاب« ألوان» ، وكذلك كنب العقاد عن الوجودية فصلين نشرهما في كتابه: « بين الكتب والناس»و كتب فصلًا عن الوجو ديين المؤمنين في كتابه « عقائد المفكرين في القـــر ن المشرين » ولم تكن كتاباتطه حسين ولا العقاد ذات أهمية ولا قيمة في شرح الاتجاه الوجودي شرحاً سليماً بالنسبة للقارىء المصري ، فقد ركز طه حسين اهتامه على تلخبص بمض آراء سارتر ومسرحياته وقصصه كما عني كذلك بقصة الطاعون لكامو فلخصها في كتابه « ألوان » الذي أشرنا اليه . اما المقاد فقد عرض للاتجاه عرضاً سريماً لم يتممق فيهبالرغم من انه هاجم سارتر بالذاتهجوماً شديداً وكان يلزمه أن يمرضه عرضاً اميناً منذ البدء . وحسبنا هذا العرض لفظالم التي أصابت الانجاه الوجودي في مصر لنشير الى المعركة الاخيرة ـ التي قامت فيالشهر الماضي حول الوجودية بينعدد كبير من كتابالصحف. فلقد كتب محمد التابمي كلمة في الاخبار عنوانها « الوجودية » و ملخصها : انه لا يعرف شيئاً عن الوجودية وان اغلب ظنه « انها اتجاه منحل ضد الاخلاق والدين والتاسك الاجتاعي ، ويشهد على ذلك احد اســـدقائه الذين زاروا باريس فو جدوا ان «الوجوديه»هي هذا الانحلالوالتفكك. وتلقفها أحمد قاسم جودة رئيس تحرير الجمهورية فكتبعن:«الوجودية و الالحاد بين شباب الجامعة » ، فهاجم الوجودية بشدة و نسب اليها ظاهرة الالحاد التي يقول إنها انتشرت بين شباب الجامعة مع غيرها من العادات الوجودية : كالانحلال الاخلاقي والاجتاعي والميوعة واللامبالاة ، ورد إحسان عبد القدوس في « روز اليوسف » وأثار بعض الاسئلة والشكوك حول ما كتبه قاسم جودة ، وكذاك كتب سامي داوود في« الجمهورية » حيث تحدث عن رأي الوجودبين في المجتمع ، وركز قيمة خطرهم في : دعوتهم إلى الفردية والتفكك ، الاجتماعي و اخيراً كتب، انيس منصور

### النسشاط الثعت في العتاب العتربي

العيستراف

### لراسل ( الآداب ) الحاس مهدي الفز از نشر الكتب العراقية

اصبحت وزارة الممارف هي الملاذ الوحيد لاكثر المؤلفين والناشرين في المراق يلتجأون النها لطبع مؤلفاتهم اولشراء نسخ منها ، فالصنف الاول تقدم له الوزارة منحة اقصاها (٣٠٠) دينار تقوم بنفقات الورق واجور الطبع ويلتزم المؤلف لقاء تسلمه هذا المبلغ تقديم (٥٠) نسخة من كتابه بمد انجاز طبعه الى وزارة الممارف ، ثم هناك مساعدة اخرى تقدمها الوزارة الى هؤلاء المؤلفين وهي شراء نسخ من كتبهم تبلغ المائتين احياناً توزع مع الخمسين نسخة السابقة على مؤسسات الوزارة ومكتباتها المامة وزع مع الخمسين نسخة السابقة على مؤسسات الوزارة ومكتباتها المامة الما الصنف الثاني فيطبع كتابه على حسابه الخاصيم يقدم طلباً الىوزارة الممارف لشراء نسخ منه وشراء هذه المذبخ غير محدود ، وإنما يكون حسب

اهمية الكتاب ومادته ومكانة مؤلفه فاحياناً تبلغ عدد النسخ المشتراة الخمسمئة واحياناً شبط الى (٣٠) نسخة او أقل حسب مقتضيات الظرف الحاضر . وهذه المساعدات المتوعةالتي تقدمها الوزارة والتي ارصدت لها في ميزانيتها مبلغاً ضخماً هي التي تشجم أكثر المؤلفين على التأليف والترجة والنشر ، اد

- الغريزة الجنسة في الطفولة
- المعرفة الجنسية لغير البالغين
  - الفتاة على ابواب البلوغ
    - اخطار المراهقة
  - العادة السرية والاحتلام
    - الانحراف في الحب

ومواضيع آخرى تجدها في كتاب

### على ابواب البلوغ واخطار المداهقة

العددالاول من سلسلة دائرة المعارف الجنسية منشورات توزيع دار الشرق الجديد المكتب التجاري

الثمن • • ١ قوش او ما يعادلها

في « الاخبار » كلمة عنيفة قاسية رد بها على قاسم جودة بالذات ودافع فيها عن الوجودية دفاعاً انفه الياً صادفاً . والمتأمل لحقيقة هدف المركة يدهشه انها مرحلة اخرى من مراحل الظلم الذي اصاب الانجاه الوجودية في مدف في مصر ، فمن الحقائق الواضحة ان معظم الذين هاجوا الوجودية في هذه المركة ، وحتى الذين لبسوا ثوب الملهاء كالاستاذ سامي داود قد صنعوا وجودية من خيالهم لا علاقة لها على الاطلاق بالوجودية كاتبعاء له جذوره الموضوعية في حركة الفكر العالمي المعاص . ومن الحقائق الواضحة ان مستوى فهم الصحفيين المصريين للوجودية لا يختلف عن مستوى فهمهم لكثير من القضايا التي يمرضون لها ، فهو مستوى سطحي لا يثبت امام المعرفة الموضوعية المعيقة ولا امام مسؤولية هدف المعرفة ، ولمل هذه الحقيقة الاخيرة تتضح اذا ما عرفنا الظروف التي قامت فيها هذه المركة والسب الذي قامت من اجله، بوعي من الصحفيين او بغير وعي

فلقد قامت هذه المركة في بداية الهام الجامعي الجديد ، وقد كان هذا الهام بالذات مرتبطاً بمشكلات عنيفة تنصل بواقع المجتمع المصري كله، فلقد وقف الكثير من ابناء مصر خارج اسوار الجامعات التي ضاقت بهم هذا الهام ، ولقد كانت هذه النسبة الكبيرة من ابناء مصر تفتش في أسى وألم بين زوايا المستقبل المظلم عن مكان لها ، كما ان معظم الذين دخلوا الجامعة هذا الهام او من قبل يميشون في ظروف اقتصادية قاسية وفي صراع ومز احمة شديدة من إجل الحصول على امن واطمئنسان في المستقبسل المنشابك الخطوط الذي لا يفصح عن وجهه بوضوح امام احد . وفي مثل هذه التجارب المنيفة يولد القلق ، ويولد الاضطر اب النفسي والتشكك في القيم والمادات والتقاليد والبحث عن مستويات جديدة منها او مراحسل تاريخية جديدة فيها حتى يمكن ان تتلام في اشخاصهم مع التجسمارب التي يميشونها بعنف وقسوة في واقعهم الراهن .

هَذُه هِي ظُرُوفِ المَمْرِكَةِ، اما السبب الذيقامت من اجله فهو الدفاع، فن الشباب الجامعي ضد الالحاد ، وقد كان الطريق الطبيعي للدفاع عن الشباب الجامعي ضد مستوى فكري يحشى الصحفيون على الشباب منه ، ان يسلك هؤلاء الكتاب طريق البحث عن الجذور الموضوعية المشكلة وبحث إصولها ومبرراتها المختلة ، وعن طريق الفهم والادراك يمكن تقديم علاج مخلص المشكلة اذا كان هذا هو الهدف الحقيقي .ولكن هل كان ذلكهو الهدف الحقيقي ? ان ظروف الممركة وهي الظروف الراهنة الشبـــاب في شتى مشاكله الافتصادية والثقافية والاجتماعية والنفسية تشكك تماماً في حقيقة الممركة وفي اهدافها ، ولعلها ليست معركة ضد الوجودية ، بل ممركة الفكري العميق كستار لخدمة تلك الاهداف الحقيقية بعد تمييمه . اما الوجودية الحفيقية فهي انجاه ينمو بهدوء لدى بعض شبابـــنا المخلصين المسؤولين ، وهو لا ينمو كانجاه منعزل عن واقع الحياة ، بل كحركة فكرية طيعة لا جمود فيهـــا تستطيع باستمرار ان تستجيب للظروف والوقائم الجديدة التي يميش فيها الانسان، وتستطيع في طواعيتها الحيةان تتجدد من خلال ضروراتنا المختلفة لتكون عملية دفع قوية للوعي بالحياة، ثم للحياة نفسها .

### النسشاط الثعتايي في العتالة العتربي

الموني . )

الثقافات المربية الأخرى .

مع احاسيسهو نبضات و جدانه ويعالج مشاكله وهذا نادر .

فلوزارة الممارف الفضل كل الفضل في نشر اكثر الكتب المراقيةالقيمة وخاصة رسائل الدكتواره والماجستير التي كتبها اساتدة واشرف عبسلي تدقيقها وبحثها ثم تزكيتها علماء افاضل اجانب وعرب .

ويقوم المجمع العلمي المراقي بتشجيع حركة الترجمة والنشر والتأليف ولو في نطاق ضيق جداً ولكنه تشجيع لا يخلو من فائدة لبعض المؤلفين . وان آخر كتابساعد المجمع على نشره هو كتاب ( العلوم الطبيعية)للدكتور نيري جمفر وهو بحث قبم جداً في اصالة وابداع وعمق وجهد رائم جداً وخاصة ما تناوله المؤلف بالبحث في الفصل التاسع عن ﴿ اثر العلم في المجتمع

لولاها لـكان من المسير على بعضهم طبع انتاجه او تصريف كتابه في السوق المحلية لان هذه السوق تنشر فيها الكتب والمجلات الواردة من البلادالمربية والتي تحمل الوان الثقافات المجببة الى الطلاب والشباب والمثقفين الذين يقبلون على مطالعتها بنهم زائد وشوق شديد بحيث اصبح من الصمب على الكتاب العراقي ان يشق طريقه بنفسه الى الجمهور اللهم إلا اذا كان فيه مايتجاوب

#### انباء ادسة

اعضاء المجمع لا يزالون بر كبون الجل او يحدون للابل!

يجب أن يخصص له جزء من هذه المجلة الكبيرة ، ولكن الظاهر أن

والهجمع العلمي المر اقي مجلة راقية تصدر (٤) اعداد في العام ويكتب

ويؤخذ على الجلة أو على المشرفين على تحريرهـــا أنهم لم يسمعوا أو يعترفوا بوجود ادب اجنى او ثقافة اجنبية لها ميزاتها وخصائصها وكتابها

أعضاؤها فبها بحوثاً مطولة فيا يستجد من مشاكل الآدب والنقـــد والوان

- \* من الكتب المهمة التي مدرت هذا الشهر كتاب ( صدر الدين الشيرازي ) للاستاذ جِمَفَر آلَ ياسين وهو ترجَّمَة شاملة وواسعة لحبِّاة هذا الفيلموف المظيم ، كتبت باسلوب مشوق وبطباعة متقنة . وقد رحبت بصدوره الدوائر الثقافية في العراق كما اثني عليه النقاد في الصحف. وتنوي وزارة الممارف شراء نسخ منه لمؤسساتها الثقافية .
- \* ينوي الدكتور عبد الرحمن الجليل وضع كتاب عن نهضــــة العراق الاقتصادية باللغتين المربية والانكليزية وذَّلك اثر تلقيه كتاباً من معهد الدراسات بالقاهرة بهذا الطلب .
- \* قدم عضو البعثة العلمية العراقية لقسم الدكتوراه في جامعـــــــة طهران افتراحاً الى اللجنة العاملة في مهرجان ابن سينا بطهران كتاباً يذكر فيه المحتفلين من شرقيين ومستشرقين بلزوم الاحتفال بالذكرى الالفيسة للاديب المربي الصاحب بنعباد ومن المملومان الصاحب تو في بمدينة الري ثم نقل ألى اصفهان ودفن في محلة تمرف بدرية وان قبره في اصفهان يزار ٠ \* تنوي مديرية الملاقات الثقافية بوزارة المارف اصدار نشرة تقافية العراق وخارجه .
- حدر كتاب بعنوان(قل هذه سبيلي ) بقلم نظام الدين عبد الحميد وهو رد على كتاب ( هذا اوالطوفان )للكاتب المصري خالد محمد خالدهن العلماء \* سبق للاستاذ جعفر الخلبلي القاس العراقي المعروف وصاحب جريدة ( الهاتف ) أن دخل السجن المراقي متطوعاً لدراسة أحوال المساجين والظروف والملابسات التي اوصلتهم الى السجن مستمدأ من حيــــاتهم هذه قصصه الواقعية التي اخذ يذيميها من دار الاذاعةوينشرها في الصحف المحلية . وقد لاثى عمله الادبي هذا نجاحاً واقبالاً من الجمهور وسيقوم بطبع مجموعة هذه القصص قريباً .
- انجهت نية وزارة المعارف الى اصدار مجلة تربوية الطلاب تحقيقاً لاهدافها الرامية الى رفع مستوى الطلاب الفكري تكون ممبرة عــن آرائهم. ومعالجة لشئونهم الخاصة واداة لابراز فابلياتهم العلمية والادبية
  - منعت وزارة الداخلية اربعة كنب من دخول المراق هي :
- (١) انا عائد من جنوب الجزيرة للسيد احمد محمد زيد السقساف . (٢) استمار وكفاح للسيد احمد محمد جمال (٣) الامة والمواطن الصالح للدكنور عبد العزيز عبد الجيد (٤) الحق والقانون لفيكتور هوجو وتمريب سعيد ابو الحسن .

# صّبة مديب الكاركة الانكاليز

الرائعةالعالمية الخالدة إلى طالما تاق الادباءوالمدرسون والطلاب الى ان يجدوها بين ايديهم في طبعة دقيقة كاملة بالحرف الواحد. أنها قصة مدينتي لندنوباريسفي عصو والغدر والانسانية ، والحب والتضحية . أنها القصة التي رَجِت الى جميع اللغات ، واخرجت عـلى الشاشة عدة أموات ، وزين بها الملايين مكتباتهم .

نقلها الى العرسة الأستاذ

مندير البعلبكي

دار العلم للملايين

أً الثمن ست ليرات

### النشاط الثعت في العتالت العتري

### سوريا

لراسل « الآداب » سعد ضائب

#### وفاة الشاعر محمد البزم

توفي في اليوم الثاني عثر من الشهر الماضي في دمشق ، الشاعر محسد البزم عضو المجمع الدلمي العربي ، عن عمر يناهز الستين . وقد وقعت و انام بالكتابة عنه على وثيقة كتبها بخطه ، قبل ان يقمده المرض ، وتلم بسه الادواء ، ارخ فيها باقتضاب ، حياته و كفاحه و ادبه . فر أيت ان اوجزها

هنا ، لما فيها من حقائق عن نضال هذا الشاعر المصامي الذي تحدى عصره بأسلوبه الشمري القسديم ، الذي اختطه لنفسه مقتفياً فيه أثر أمريء القيس والتنسى وغبرهما من فحول الشمراء كما احب امته في لغتهـــــا واخلص لها ، ومب أ زال تلامذته والمجبــون به، برددون قوله عن النحـــو العربي « إن نحـــو المرب فطرة ، ولكن الاعاجم وعلى رأســـهم سيبـويه عقدوه لينتقمو امن المرب. ولدمحمد البزم اواخسر



الشاعر محمد البزم

عام ١٣١٠ ه الموافق لسنة ١٨٩٤ م في دمشق وقد قاربت سنه المشرين وهو لا يملم من القراءة الا بمض سور قصار من القرآن ، ولا يملم غير اقاصيص وسير كانت تدور سرآ في الدار ليالي الشتاء ، و كتب له حوالي هذه السن ، ان صحب عمه في بمض اسفاره التجارية الى بيروت، وعندأ وبتها هبطا بلدة الزبداني ، فرأى عمه في يد احد سائحي الدراويش الجلد الثاني من كتاب « المستطرف » للابشهي ، فشراه بثمن بخس على غير عادة منه بافتناء الكتب ، فكان هذا الكتاب بمد دهر من شرائه ، اول كتاب عرفه ، بل كان باكورة عدته الأدبية ، فقد أكب عليه مطالمة و تكرارآ وان لم يكن يفقه مما يقرأ الاقليلا . و بدأ ينظم الابيات القليلة في موضوعات مختلفة ، واول ما نظم من القصائد قصيدة عنوانها «اليوم خمر وغداً امر » و من ثمة اخذ يرمي الصحف بقصائد ومقطوعات قومية ، وغداً امر » ومن ثمة اخذ يرمي الصحف بقصائد ومقطوعات قومية ، فيها من حض المرب على النهوض من اغفاءتهم ، و المطالبة بحقوقهم السبق فيها من حض المرب على النهوض من اغفاءتهم ، و المطالبة بحقوقهم السبق فيها من حض المرب على النهوض من اغفاءتهم ، و المطالبة بحقوقهم السبق فيها من حض المرب على النهوض من اغفاءتهم ، و المطالبة بحقوقهم السبق فيها من حض المرب على النهوض من اغفاءتهم ، و المطالبة عقوقهم السبق فيها من حض المرب على النهوض من اغفاءتهم ، و المطالبة محق اليوم .

فكمت الافواه، ومشت الحشية الى النفوس، فكان كلما قرض شيئاً من الشعر فيه ذكر العرب وما يقاسونه من ظلم الترك، عمد الى امه فدسه البها، ورجاها ان تبالغ في إخفائه والحرص عليه. وعندما جلا الترك، طلب الى والدته ما اجتمع لديها، ففتشت ولكن تفتيشها ذهب سدى، وهكذا ضاع ديوان من دواوين الثورة العربية، نظمه احسم شعرائها ومؤرخها.

ولمل البرم كان من اكثر شعراء العرب المعاصرين ، نقمة على الحياة وشعوراً بآلامها ، فقد لقي وما زال يلقى من الحاح المصائب عليه ، وولع بنات الدهر به ما ولد في نفسه كرهاً للحياة ، ونفرة من اكثر ابنائها ، ولم يتح له نشر آثاره ومؤلفاته من شعر وادب وعربية ، ولقد انفق في درس العربية ما يقارب ثلاثين عاماً ، ففهم اسرارها ، وعرف قواعدها ، وكشف النقاب عن اصحابها ، فوجد فيهم من اصلح فيها وسهلها ليفهمها طلابها ، ومن افعد فيها وعقدها لتكون له وسيلة الى الربح والكسب ، ولا شك ان ايحائه في العربية هي اهم ما قام به وانفق فيه عمره .

وهذه هي بعض مؤلفاته :

 ١ - كتاب اللحن : وقد تتبع فيه اللحن في كلام المرب ، ودرس اسبايه وانواعه .

كناب النحو الواقع: وهو قواعد بمضها مكتوب، وبعضها في الصدر لم تنح له كنابته، ولا شكان العربية في حاجة قصوى الى هذا الكتاب الذي سيسهل على طلابها ادراكها واستمالها في الوجه الصحيح السليم.

٣ - الجعيم: وفيه اقدامة الدليل على ان اللغة العربية سهلة جيلة في عامة فنونها ، وهي قادرة على السير مع الحياة أنى سارت ، وفيه حملة على الشعوبيسين من اللغويين والنحاة الذين عقدوا قواعدها ليخلقوا بعلمها ، ويجعلوه وسيلة الى كسبهم وامتطاء اعناق الناس سوقة وملوكاً .
 ٤ - الجواب المسكت : وهو مجموعة كبيرة لكل جواب مسكت قالته العرب .

ه – الديوان : وهو لم ينشر منه حتى اليـــوم الا جزء يسير في الصحف و المجلات .

وهكذا لم يستطع طبع آثاره ، ولكن عمله في التمليم خلال ( ٢٥) عاماً في النجهيز ، عمل ظهرت آثاره وتحدث به الناس .

وليس من شك في ان الزمان قد جار على هــــذا الشاعر ، فكانت حياته مأساة ظل يمانبها ويحس بوطأتها ومر ارتبا وحده . ولمل الموت

#### أدب ونقد وسيرة

عاولات في فهم الادب للطفي حيدر - الفصول الأوبعة لعمر فاخوري - الرؤوس ، صقر لبنان : المحمد فارس الشدياق - لمارون عبود - الحجاج : طاغية العرب لعبد اللطيف شرارة - الياس ابو شبكة لنخبة من الادباء .

أطلبها من دار المكشوف، بيروت ص . ب ٥٨١

### قضية القوميه العربية ــ تتمة المنشور على الصفحة ٦ ــ

ليكون قادراً على تغيير الحياة في المجتمع العربي .

والسؤال الذي يلي هو : اذا كان الانقلاب هو الطريدق لحل المشكلة ، فكيف يحقق هذا الانقلاب ؟ ايحققه عاميل خارجي كدولة اجنبية او التطور في الفكر العالمي ؟ ايحققه تغيير في النظم السياسية والاجتاعية القائمة كالتحرر من النفوذ الاجنبي او تصفية الاقطاعية ؟ نقطة البدء في الجواب هي : ان قومية المشكلة وعمقها يحتهان ان يكون تحقيق الانقلاب عن طريق ذاتي لا خارجي . وعلى اوجه التخصيص انه النضال القومي الوطني لا العوامل الخارجية .

وهنا اراني بجاجة الى مناقشة هذا الرأي السين: الولها انه امر غير مجمع عليه ، وثانيهها انه لا يخلو حتى عند بمض من يقول به من عوامل النقليد واسترضاء الشعب وروح الشعبارات . ويمكننا كنقطة البدء ان نعتب موضوع اثر التجربية في شخصية الفرد حجر الزاوية في المناقشة . أيبها اعتى في النفس وابقى اثراً : التجربة ام المرعة الذهنية ? المقصود بالتجربة هنا ان يميش الفرد حدثاً معيناً في الحياة كالفقر والحب فتصبح نفسه كالمادة الاولية التي ينصب عليها مفعول الحسدث ، فهي التقاء بين الشخصية كال وعامل خارجي هو الحدث ، وبهذا الالتقاء يمتزج الاثنان . اما المرفة الذهنية فهي التقاء اخبار عن شيء بالذهن الذي يسجل الاثر بشكل عمرفة . وانا ارى ان الانقلاب في الفرد العربي لا يمكن ان يتم عن طريق عامل خارجي كالنصح والارشاد او تغيير النظم والاشخاص طريق عامل خارجي كالنصح والارشاد او تغيير النظم والاشخاص الحاكمين . ان الماناة الشخصية هي اثني تستطيع خفر النفوس وتعميق القيم الجديدة فيها . وبعبارة التخصيص انه الصراع الفعلي مع الفساد الذي يستطيع تحقيق الانقلاب . ويرجع ذلك الى مزيتين ينفرد بهما النضال يستطيع تحقيق الانقلاب . ويرجع ذلك الى مزيتين ينفرد بهما النضال دون بقية الوسائل هما :

اولا - النضال كنجربة ذاتية في ،صارعة الفساد يمرض النفس بكاملها للشكلة وبذلك يستطيع قياس ابعادها بدقة ، اي فهمها على حقيقتها . لذلك قيسل لا يعرف الفقر الا من ذاقه ، ولذلك كان الشراء الذين جربوا الحب اكثر ابداعاً فيه ممن سموا عنه . ومما لا شك فيه ان الفهم العميق للمشكلة شرط اساسي لنجاح العمل القومي وقيادة النهضة في العلريق العمية .

تانياً - والنضال الذي يتطلب امتز اج النفس بالقضية وبذل الجهد في سبيلها ، يخلق التقدير اللازم للمحافظة على ثمرة الحهد . فالحياة المربسية السليمة التي يحققها الممل القومي تحتاج لمن يقدر قيمتها ليحافظ عليها من الانحراف ، وليس غير النضال ما يخلق في النفوس هذا التقدير . وقسد دلت الحوادث على ان الاصلاحات التي وهبت من فوق او التي تحققت عن طريق مناسبات دولية لم تلبث ان بهت اثرها بمكس ما حقق بالجهسد والتمب حيث وجد من يحافظ عليه ويقدره . وكانا يعرف اننا نقسدر وغافظ على الدرهم الذي نحصل عليه نتيجة لممسل نقوم به اكثر من ذاك وغافظ على الدرهم الذي نحصل عليه نتيجة لممسل نقوم به اكثر من ذاك الذي نجده في قارعة الطريق ، مع انهما متساويان في القيمة الثرائية .

إن الصفة الاساسية الاولى للنضال هي الطوعية . ويعني ذلك انه اختياري تحركه الارادة الحرة لا قوة قاهرة خارجية اي القانون الطبيعي الذي سبق ان تحدثنا عنه . فاذا كانت الماركسية تقدم حركة المادة كتفسير للتطور ، واذا كانت الرأسمالية تعتبر قوانين الطبيعة البشرية محركاً يسير المجتمع ، فنظرية القومية العربية تعتبر ارادة الانسان الحسرة القوة المركزية في المجتمع . إن الانسان هو الآمر الناهي في الحياة ، فقد كون المجتمع بمحض ارادته واختياره ، وبنى له الانظمة السياسية والاقتصادية وحورها كلما دعت الحاجة . وما قصة الحضارة البشرية الا ازدياد سيطرة الانسان على الطبيعة والشر . وما ظهور الاديان وقيام الثورات والتقدم العلمي إلا مظاهر هذه السطرة النامة .

والآن لنتحول الى فكرة القانون الطبيعي ، ولنــــأخذ المذهب الكلاسيكي في الاقتصاد الذي بشر بهذا القانون كمثال المناقشة . يوى هذا المذهب بان مصير البشرية هو السوس والشقاء نتيجة لانخفاص مستوى المعيشة المستمر . وفكتًا هذه النظرية هما قانون تؤايد السكان وقانوت تناقص الغلة . فتحت ثقل از دياد السكان من حِهة و تناقص الغـــــلة من حهة آخري يهبط مستوى المعيشة . هذا هو المصير الذي لا مفر منه لانه مسير نقانون طبيعي قاهر لا سلطة للانسان عليه . وهذا المذهب لم يستطيع الصمود اميام التطور الحضاري الحديث ، فمالتوس قد أستهان بمقدرة الانسان في السيطرة عَلَى النسل في حين اثبتت المجتمعات الغربية قدرة عظيمة على ضُبِطه وتنظّيمه . وكذلك تنطوي نظرية تناقص الغلة على فهم معين للموارد لم يعد صحيحاً بعد هذا التقدم الهائل في اساليب الانتاج ووسائله لقد اضمحل المفهوم المادي الفيزياوي للموارد أمام التقدم العلمي الذي جعل بمقدور الانسان أن يعتصر من كمية ثابتة من الموار داضعافاً متعددة من الغلة. فالرفاه الاقتصادي اليوميتوقفعلي تقدم العلوم النطبيقية في وسائل الانتاج اكثر من كرم الطبيعة ، فالدنمرك البلد الفقير عوارده قد تمكن بواسطة التنظيم العلمي لاقتصادياته من التمتع عستوى من المعيشة اعلى من بلدان وسط افريقيا التي قد تكون اغنى من الدغرك في الموارد الحام .

والصقة الثانية للنضال هي الشمول. ويعني ذلك أنه موجه ضد الواقع الفاسد كله لا ضد جزء منه ، وهو يهدف لتحقيق حياة جديدة للعرب لا اصلاح جزئي . وصفة الشمول هذه ليست مطلقة بل يفرضها الوضع الخاص للامة العربية ، اي طبيعة المشكلة التي وصفناها بالشمول والعمق . لذلك لا يصح

77

ان يقتصر النضال على الجانبالسيامي مثلًا ، اذ للأدب والفن دور فعال في شق طريق النهضة . ولكن ذلـــك يتطلب التخلص من الاصطناع بارجاعالادبوالفن الى مجرى الحياة بعد تلك الفترة الطويلة من الافتراق التي وافقت انحدار الجمتمع العربي حيث شاعت الاحاجي والالغـــاز وادب ( الفرح والترح )قديماً ،وتقليدادب الغرب واجواء الخيال واليخور حديثًا . لا يستطيع الادب ان يخدم النهضة في هذه المرحلة ـ اي ان يكون أُصيلًا ـ إلا اذا رجع الى المجتمع وبقي فيه . والصفة الثالثة للنضال الذي قلنا عنه بانه حر وشامل هي انه عملي . فيهذه الخاصية تحل معضلة طالما وأجهت العاملين في الحقل آلقومي ، هي أن تأخر افراد الشعب في شتى النواحي : الاقتصادية والثقافية ، يقف حجر عثرة في سبيل مساهمتهم في النضال . ففي وضع متأخر كوضعنا يعم به الجهل والفقــــر والمرض ، يصعب على الحركة التي تتصدى لتغييير الحياة في المجتمع المربي ترسيخ مبادئها في صفوف الشعب عن الطريق النظري واستدرار التضحية وبذل الجهود بواسطية الدعوة لنصرة الحق والحير . إن ايصال مبادىء الانقلاب الى الشعب امر قد ينطلب الوقت الطويل الذي لا تسمح به الظروف الحرجة الحالية . والحل الذي تقدمه نظرية القومية العربيــة لهذه المعضلة هو الاتجاه العملي في النضال . ويضم هذا التعمير في محتواه مسألتين هما :

اولاً ... ان يهدف النضال لتحقيق برنامج عملي يفصل معالم المجتمع العربي الجديد ليوسم في ذهن الشعب صورة مــاديةً واضعة المستقبل، الامر الذي يسهل فهم المبادىء النظرية ويبعث على الاطمئنان . ويساعد ذلك على فهم النظرية عن طريق فهم ما ينتج عنها من تشريع يوضح للفرد مقدماً حقوقه والضرائب وشؤون التجارة والصناعة والعمال والتعليم والصحة والحريات السياسية ونظام الحكم والقضاء والسياسة الحارجية وامور الدين والثقافة والمصالح العامة أمور يهم الفرد ان يعرف ماذا سيحدث لها في العهد الجديد قبل ان ينضم لصفوف الداعين له . وارى ان الفموض في هذه الناحية من قبل بعض المُكتلات السياسية يرجع لواحد من امرين : اما الجهـــل بأهمية ذلك في إبصال النَّضال الى الشعب وأما عدم الرغبـــة بالارتباط بوعد صريح للشعب . واحسن مثل على الغموص المتناهي ما ورد في مباديء حزب معروف في سوريا ولمنان بخصوص توزيع الثروة حيث يقول زعيم الحزب عن الثروة في المجتمع الجديد بأنها : ﴿ تَقْسَمُ قَسَمَةُ الْآخُوهُ القرمَبِيَّةِ ا

الاجتماعية . » فقضية معقدة كتوزيع الثروة تشفل بال العالم وتوضع لحلما النظريات لإيقال عنهاغيرهذهالعمارةالعاطفية . ثَانَيّاً ــ وفضّلًا عن تقديم صورة مادية واضحة المستقبّل ، يجب أن يتخذ النضال شكل حملات شعبية تنصب على مطاليب مباشرة محسوسة تحمل في طيانها روح المبادىء النظرية التي يراد تحقيقها في المستقبل . فالمساهمة الشعبية في كل قطر بشؤون الاقطار الاخرى ولو بنطاق محدود اكثر مفعولاً في ترسيخ مبدأ الوحدة العربية من التذكير بالروابط القوميــة . ومن الامثلة على ذلك المشاركة القومية في الدفـــاع عن فلسطين والمغرب . والحلات الشعبية لتأميم الشركاتالكبرى والمصالح العامة وتوزيع الاراضي وتحسين شروط العمل وتدخيل الحكومة في الاسعار أسهل في غرس روح الاشتراكية في المجتمع من التفصيل النظري لمبادئها وحسناتها . ومن الامثلة على ذلك حملة تأميم شركة الربجي في سوريا . بهذا النضال العملي الملموس الاثر يمكن قيـادة الشعب الى ان يكتشف بنفسه بان قضية النهضة قضية حق وخير فيندفع بها ويصب لتحقيقها كل جهوده . هذا الاسلوب العملي في ترسيخ المبادىء في النفوس وايصال موجة النضال لحنايا المجتمع لايشترط ان يكون الشعب متفقاً متفرغاً ، ولا يتطلب ان يفهم الكل او الاكثرية قضية النهضة فلسفياً. وبذلك تحل المعضلة.

ناقشنا فيما فات من البحث ملاحظات ثلاثاً في نظريسة القومية العربية هي : المشكلة والحل والاسلوب . اما الحلقة الرابعة والاخيرة فتتعلق بهذا السؤال : ماذا تريد القوميسة العربية ان تحقق ? أتريد القوميسة العربية من الغزو والاستعمار العربية ? أغايتها تحرير البلاد العربية من الغزو والاستعمار الاجنبي ? اهدفها رفع مستوى المعيشة ? انني لا ارى ببعض هذا او كله غايسة بالرغم من كونها مطالب لا شك في ضرورة تحقيقها . انها ليست غاية القومية العربية لانها عارضة ترول بالتحقيق ونسبية تنغير مثاليتها بتغير الاحوال .

الحق هو غاية القومية العوبية . وانا اعتمد بتقرير هـذا المبدأ على اعتبار ان في الانسان نزعة أصيلة للحق تتمثل بما تقدمه الامة من حضارات تخدم البشرية . فالامة العربية قد يمثل نزوعها للحق بسلسلة حضارات ابتدأت منذ فجر التاريخ تحسنت بهـا طرق عيش الانسان ورفعت مستواه الفكري والاجتماعي وبأديان طهرت النفس البشرية في فترات مختلفة من ادران الشر وأشاعت الاخوة والعدل والفضيلة بين الناس هذه الروح المستيقظة اليوم في اعـاق الامة العربيـة هي التي

**Y**A ...

يجب أن تقود النهضة ، فسبدأ الحق هو الشابت المطلق الذي يجب أن يكون غاية للقومية العربيــة اليوم كما كان في الناريخ . ويوجب ذلك أن تؤدي النهضة العربية اليوم رسالتُها عن طريق خلق حضارةعربية مبدأها الاعلى الحق ، والشكل العملي لمبدأ الحق هو احترام الانسان. أن الحضارة العربية الجديدة مدعوة لتكون منسجمة مع غايتها ، ان تعتبر الانسان أغلى ما في الكون ، تضمى في سبيله كل الاعتبارات وتسخر لخدمته كل الطبيعة ، سعادته مقياس صلاح الانظمـة ورضاه مصدر الشرعية لكل سلطة . أن في الانسان جوهراً يميزه عن كل الكائنات والجمادات هو اخلاقيت الواعية التي ترفعه فوق كل ما مجيط به ، فهو المالك الوحيد على الارض للروح والعقل . لذلكُ فالانسان اكثر من كائن فسيولوجي يولد ويعيش ويتكاثر ويموت ، وأكثر من وحدة اقتصادية تستهلك وقوداً لتحول المواد الحام لبضائع جاهزة . وباستعمالنا هذا المنطق نصل بالضرورة لقرارات مهمة بشأن نوع المجتمع العربي الجديد من جهة وعلاقته بالمجتمعات البشرية من جهة أخرى .فبخصوص تنظيم المجتمع العربي الجديد يقود مبدأ احترام الانسان الى ما يلى:

اولا – اعتبار الشعب مصدراً للسلطة وما لكا ً للسادة . فالجهاز السياسي يجب ان يكون ديمقراطياً لا غاية له غير عكس ارادة الشعب بشكل منظم . ولدعم الحكم الشعبي بيعب اطلاق الحريات المدنية وحرية الفكر والفن وحمايتها من التشويه والاعتداء ، وتشجيع المنظات الاجتماعية والثقافية والمهنية ليدرب الشعب فيها على الحكم الذاتي . ولحفظ حقوق الفرد والمنع الجزء من غزو سيادة الكل يجب تحقيق العدل عن طريق تشريع عادل يطبقه جهاز نزيه حر . ئانياً ــ ولحفظ كرامة الفرد ولتحقيق كل مابه من امكانيات محتاج الى نظام اقتصادي سليم بينع استثار الانسان فيزيل قيود الحاجة وبمنح الفرد حق العيش الكريم لا لشيء الالانه انسان، فالعاجز يأكل وغم انه لا ينتج . انه نظام يعترف بحق الجميع بمستوى من الرفاه المآدي يليق بالانسان المتحضر ، وما فوق ذلك يوزع على أساس الكفاءة لا الطبقة ولا العائلة ولا الصدف العابرة . في هذا النظام يجب ان توضع كرامة الانسان فوق كُّل الاعتباراتُ الآخرى كالربح وغيرها ، فلا كتل بشرية تتهرأ أجسامها في المعامل لزيادة الانتاج ولا نساء تبيع اللذة لتعيش ، ولا إجرام يشوه وجه الحياة للحصول على ضروريات العيش.

ثالثاً \_ واخيراً هناك التسامح الذي يجب ان يسود المجتمع العوبي الجديد. فالنساء الديني والقومي عريق في النهضة العربية بظل الاسلام ، فقد تعاون العرب مع غير العرب والمسلمون مع غير المسلمين في تنظيم ادارة الدولة ونقل تراث العالم للمربية ، وقد اعترف الاسلام. لاصحاب الاديان السهاوية بحرية العبادة وحفظ لهم حقوقهم • والمجتمع العربي وريث تلك الحضارة السمحة جدير بنهضته الجديدة بان يعطي للقومية العربية سمواً لم تعرفه قوميات الغرب المتعصبة . لذلك يجب ان تسود المساواة في الحقوق والواجبات بين الجميع بغض النظر عن الدين والعنصر والمذهب ، وتغرَّس في الشعبّ روح المحبة والتعاون مع الاقليـــاتِ الدينية والقومية والآنفتاح عليها عن طريق التعليم التربية وفصل الدين عن الدولة. وفي العلاقات الحارجية يقود هذا المبدأ الاخلاقي الى احترام الامم الاخرى والتعاون معها للقضاء على الاستغلال والاستعار، والمساهمة الفعلية لاقرار السلام في العالم وانتاج حفارة تقدم لنفع البشرية .

هكذا ينتفي القول بأن القومية الاشتراكية الديمقراطية ليست الا مزيجاً من مذاهب مختلفة مستقلة ، لان الاشتراكية والحرية فيض من ينبوع القومية نفسه اذا ما فهمت على هذا الاساس الاخلاقي، اي اذا كانت غايتها الحق . سعدون حادي

جامعة ويسكانسن ( الولايات المتحدة )

### على ابواب البلوغ واخطار المراهقة صدر-ديئا

- أجرأ واصرح كتاب في الثقافة الجنسية
  - كتب باسلوب علمي مبسط
- العدد الاول من سلسلة دائرة المعارف الجنسية
- باشراف الدكتور انيس هاشم المتخصص بالامراض
   النفسية من بوسطن ، وعضو جمعية الطب النفساني
   في اميركا

منشورات توزيع المكتب التجاري ــ بيروت الحديد المكتب التجاري ــ بيروت الثبن . . ، ورش او مايعادلها

### النشاط الثعت في العتالة العتدي

الذي اراحه من.مأساته ، قد روع تلاميذه الذين احبـــوه اعمق الحب ، فتنادُّوا الى إحياء ذكرًاه في حفلة تأبينية تقام له، وفي طبع مؤلفاته التي ما زالت مخطوطة . ولا عجب فلقد كان محمد البرم – كما قال عنه الاديب نجاة قصات حسن - أكثر الناس امتلاء بشعور الحب والاعتزاز المغـة الضاد وأُقِدَرُهُمْ عَلَى نَقُلُ هَذَا الَّحِبُّ ، وهذا الاعتزاز الى قلب الناشئة التي اسمدها حظها فتعلمت على يديه !...

#### احتدام معركة . . الوعى القومي

لم تزلُّ الممرَ كة حول الوعي القومي مستمرة بين ادبائنا ومفكر ينــا ، منذ ان حرضتهم علمها محلة « الرأى » الاسبوعية في سؤ الها : ﴿ هُلَّ تُرُونَ ان الوعي القومي في تزايد او في تناقص ?...وما هي الموامل التي يمكن مها زيادة هذا الوعي ? » وقد برز في هذا الشهر مناضلون جـــدد ، هم الدكتور امجد الطرّ ابلسي، والاستاذان سليان موسى وعيسي الناعوري، عبروا جميمهم ، عن المادل الفكري لمني الوعي القومي ، وترجموا عن اتجاهاتهم الشمورية التي تنسق وهذا الوعي .

وقد استهل الدكنور انجد الطر ابلسي جُوابه بقولـــه « ان الوعي القومي ــ اي الفهم الشموري العميق للقضية العربيــة ــ هو في ازدياد مستمر لا شك في ذلك . » ولكنه يشير في مكان آخر من جوابه ، الى ان تز ايد هذا الوغي « لا يمني انه بلغ الحد الذي يمكننا ان نطمئن البه من احل تركنز اوضاءنا القومية » عازياً الاسباب الى اصطراع حكومتنا وانقسامها على نفسها وتباينها في سلوكها الدولي والقومي ، ثم الى حداثة نهضتنا القومية ، والى الؤثرات الاجنبية ، والمذاهب الاقتصاديــة والاجتماعية والفكرية التي يضج بها عصرنا .ويختم جوابه أخيرا مؤكدا ونناعته بان وعينا القومي في ازدياد واتساع ، رغم العقبات التي تحــــاول تحويل مجراه .

اما الاستاذ سليهان موسى فقد قارن بينقلة عددوعدة الذين كانو ايعملون في الفكرة العربية العامة في أوائل هذا القرن، وبين هؤلاء الذين يعملون لهذه الفكرة اليوم ، وكثرة عددهم ووفرة عدتهم ، وخلص الى يقين باننا في « تطور مستمر الى الامام ،و ان تطورنا هذا سائر في وجهته الطبيعية ، متساوق مع تطور غالبية شموب العالم » .

ثم يختم جو آبه بذكر العو امل التي يمكن بها زيادة الوعي ، ويقصرها على « نشر التعليم وتعميمه بين جميع افراد الامة » . .

اما الاستاذ عيسي الناعوري فقد نوه بانه اجاب على هذا السؤال في محاضرة القاها في المنتدي المريي في عمان ، في شهر اذار من هـذا العام ، وموضوعها « رسالتنا في توجيه الوعي الشعبي » ، وقد كان ، بالاجمال ثائراً ناقماً على و اقمنا ، حتى ليكاد يفضل حالنا قبل اربعين عاماً ، عــــلى حالنا اليوم ، و يختم جو ابه بنفي الوعي الڤومي « لان ما ندعوه وعيــــأ ليس أكثر من ارَتجالات عاطفية وفوضى لا ضابط لها » .

آمًا كاتب هذه السطور فبمد أن قسم « الوعي » الى ذاتي وقـــومي ، وعرفها ، محاولاً فهم الثومية على ضوئهها قال : « اننا من المؤمنين بان في وعينا مبعثه طغيانِ هذا الشعور علينا ، بحيث ان اوزاننا وقيمنا ومقومات وجودناً ، ما برحت تمالج و تدرس بمواطفناً لا بوجداننا . واننا ما زلنا نلقبي الصعوبات في حامًا ، والحُسَة احتاناً ، تُرامِل لهذه الحال إسباباً تتعلق بتاريخ نضالنا القومي الحديث ، ويقظتنا الثقافية القومية » .

وبعد ان يأخذ على الدكنور شكري فيصل نفيه حقيقة وعينا، وتطرق نحو الاقلال من شأنه ، واسرافه في الاشاحة عنه ؛ بالرغم من وجـــود دلائل وأمارات تدل عليه ، وأن كانت في طور النمو والتكامل ، يقره على رأيه الذي يقول فيه « . . انما الوعي الحقِ ، هذا الوعي الفاعل العامل المؤثر الذي يفهم ويدرك وينفعل ، وينجزُّ لوناً عاطفياً ، ثم تتوهج من حوله شعلة الارادة ، لننطلق من بعد ذلك عملًا منظماً ، منتهياً الى غاية معروفة» علينا، لم تنته بنا الى بلورة الوعي الفاعل العامل فينا ، بل كان هذا الشمور نفسه مجرد حافز بطيء ، لم يبلغ بمد الغاية التي من اجله نشأ ؛ ولم نقدر على استغلاله وصياغته: «وعياً تتوهج من حوله شعلة الارادة؛ لتنطلق بعدذلك عُمَلًا منظماً » ثميذ كربغضما يراه نافعاً مفيداً منءواملزيادةالوعي وهي: ١ - مفكرون بجمدون في ذواتهم وعقولهم ، رغبات امتهم ويعبرون عنها تبييراً صادقاً .

٢ – انسجام المناهج الدراسيه مع حاجات الامة ، و امانيها القومية . ٣ - صقل الاحز آب للحركات الشَّعبية ، وضبطها وتوجيهها توجـــبها قوميا بناء ، مقدمة مصلحة الامة ، على مصلحة الحزب ومصالح افر اده .

٤ – وعي مؤسساتنا الاجتماعية ذاتها ، وادراكها ان آهدنهـــــا هو اصلاح المجتمع. وانغايتها هي محاربة امراضه وعلله الاجتاعية التي يشكومنها. ه - ایجاد صحافة لها منهاج موجه ، و مبدأ ممین ، یشرف علی ادارتها قوميون مثقفون ، يستشمرون مسؤوليتهم .

٦ -- حكومات واعبة ، لا تحد من حرية الامة ، ومن آمالها ، ومن 

> صدر اليوم القسم الثاني من الرائعة العالمة

فارس الأمل رائعة الكاتب البرازيلي الكمير جورج امادو

رواية تصور لنــــا نضال الشعب البرازيلي وتاريخه الحديث ، من خلال حياة قائد الطليعة هناك ... قـــائد جيوش الكادحين ... لويس كارلوس برستس ، الذي اطلق عليه الشعب اسم « فارس الامل » . مع مقدمة خاصة كتبها المؤلف خصيصاً لهذه الطبعة العربية

ترجة: احمد غوسة

ترقبوا صدور الكتابين الثالث والرابع ، قريباً جداً دار الفكر الجديد - بيروت ص. ب ۳۲۵٤ الثمن : ١٠٠ ق. ل. س هاتف ۲۲۹۱۲

### فه رست

### العدد الحادي عشر – تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٥٥ – السنة الثالثة

\_\_\_\_

|                                                                                                            | صفحا | مفعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وجبة خفيفة (قصة) سوءرست مـــوم                                                                             | ٥٠   | ا قضية القومية العربية مشكلة وحلًا واسلوباً المعدون حمّادي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| النشاط الثقافي في الغرب:                                                                                   |      | ٧ رهائن الحرية (مسرحية ) عمانوئيل ﴿ وَوَبِلُسُ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الادب الفرنسي : هل هو في الادب الفرنسي : هل هو في فرنسا دور الاحتضار ? ـــ دعوة الى الشعر ــــ أشتات ادبية | ٥٢   | ١١ العندليب المهاجر (قصيدة ) يوسف الخطيب }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                            |      | ١٢ معبد بوذا (قصة ) مطاع صفـــدي }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الاتحاد السوفياتي } السوفياتي – انباء ادبية .                                                              | 0 %  | ١٦ بلادنا في منظار فلوبير الدكتور سهيل ادريس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                            |      | ۲۲ هولا کو الجدید (قصیدة) ناجـــي علـــوش }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الولايات المتحدة { موسمالقرى والارياف ــالفن<br>كفيمة ايجابية ــدراستان هامتان                             | 00   | ٢٣ اجهدي بالدعاء الآخر (قصة) م. زيتـــــون {{                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| من این انت (قصیدة) شــــین قبطي                                                                            | ٤٦   | ٢٥ الاديب الميت اسمى طــــوي }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قرأت العدد الماضي من الآداب: الدكتور على سعد                                                               |      | ٢٦ الجردانوالروايةالمعاصرة: محيي الدين محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                      | - 1  | ٣٠ هي ومدينتي (قصيدة): مجاهد عبد المنعم مجاهد {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مناقشات                                                                                                    |      | ۳۱ حرية الارادة عند الدكتور محمد ع.مرحبا الدكتور محمد ع.مرحبا الدكتور محمد ع.مرحبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| العروبة اولا ناجي عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    | 71   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ضد الاقليميةالشوفينيةكاظم جـــــواد                                                                        | 77   | ٣٣ صندوق الدقيق (قصة ): فاضــل السبــاعي }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| النشاط الثقافي في العالم العربي:                                                                           |      | النتاج الجديد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                            |      | ٣٦ «معنى الحرية في العالم العربي» ) عبد اللطيف شراره } «هذا التاج»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الادباء ومحطة الشرق الادنى<br>لبنارف نشاط الندوة اللبنانية أشتات                                           | ۸۲   | ?(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مصر امتداد الطوفان ممركة الوجودية                                                                          |      | ۳۸ « احمد زکی ابو شادی » رضوان ابراه_م }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| العراق إنشر الكتب العراقية                                                                                 | ٧٣   | بحث الشهو :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| العراق ) اشتات ادبیة                                                                                       | . ,  | د، لورنس في الميزان سليمان مــــوسى {}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سوريا                                                                                                      | ۷٥   | بحث الشهو:  ۱ لورنس في الميزان سليان مــــوسى  ۱ همايدةمن باريس (قصيدة): محمد حميل شلش  ۱ همايدةمن باريس (قصيدة): محمد حميل شلش  ۱ همايدةمن باريس (قصيدة) بالمحمد المحمد ا |

بيانات ادارية : من الولايات المتحدة : ١٠ دولارات ؛ في الارجنتين مئةو خسون ريالاً ــ توجه المراسلات إلى العنوان التالي : مجلة الآداب ، بيروت ص.به ١٠٨